

والراحوات

Bibliotheca Alexandina

OTROGSZ

OTROGSZ

Alexandina

OTROGSZ

فى فلسفة

ابستن سينسا تعليل ونقد

#### حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة - ١٩٩٧م ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

رقم الإيداع: ١١١ ٩٦/٩٠

الترقيم الدولي: 5-113-977

### دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

المركز الرئيسي: ٢ ش منشا ـ محرم بك ـ الإسكندرية. ت: ٤٩٠١٩١٤ ـ ماكس : ٤٩٠٧٩٩٨ ـ فاكس : ٩٩١٦٩٥

مكتب توزيع القاهرة :ت :٣٨٣٢٧٤٧

### دکترر محمود ماضی

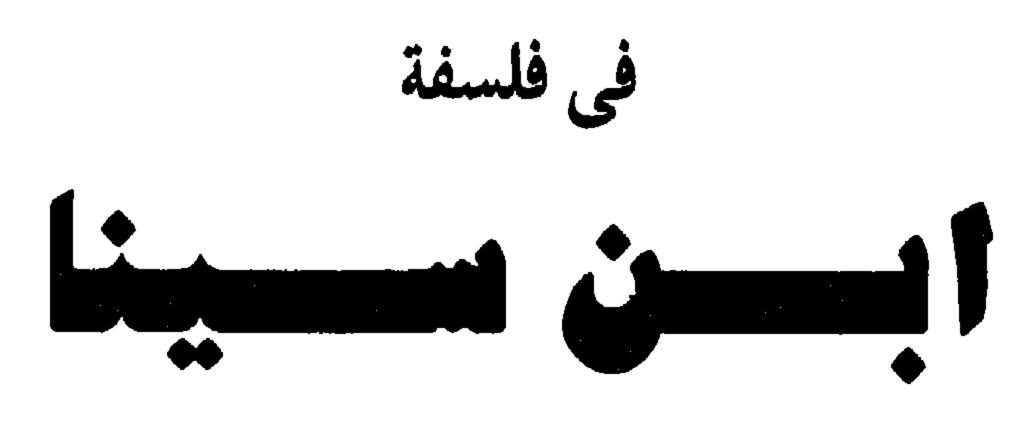

تحليل ونقد

دار الدعوة

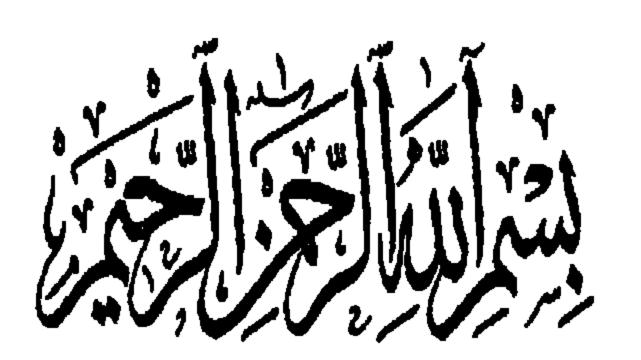

#### مقدمة

حظیت فلسفة ابن سینا (۱) وفكره باهتمام الكثیر من الدارسین والباحثین ، ولاغرابة فی ذلك ؛ فإن ابن سینا فیلسوف مسوسوعی شمل فكره میادین عدة : من فلسفة ومنطق وتصوف واخلاق وادب وطب وموسیقی ، فضلاً عن منهجه فی النقد .

وربما يختلف الحكم على فلسفة ابن سينا باخستلاف وجهات نظر الباحثين في فلسفته ، أو في ناحية خاصة من نواحي تلك الفلسفة ، وبمقدار ما ينهض من

(۱) هو أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسين على بن سينا . ولد في قرية أفشنة - وهي قرية مجاورة لبخاري وتقع في جمهورية أزباكستان الإسلامية - عام ٣٧٠ هـ / ٩٨٠ . وكان أبوه من بلدة بلخ وقد استقر به المقام في بلدة بخاري ، ويقال إنه كان من الشيعة الإسماعيلية وربما كان لـذلك أثره على ابن سينا نفسه ( انظر : القيفطي: تاريخ الحكماء ٤١٣ ، بغداد ( بدون) . والبيهتي : تاريخ حكماء المسلمين ص٥٥ دمشق ١٩٦٤م ).

ويثبت الجيلانى صاحب « توفيق السطبيق» أن ابن سينا من أكابر علماء الإمامية الإثنى عشرية، ودلل على ذلك بما ذكره ابن سينا عن الحليفة والإمام وعصمته ، فى الفصل الأخير من المقالة العاشرة من إلهيات كتاب الشفاء ، فضلاً عن تأثره بآرائهم فى النفس الاإنسانية وخواص القوى القدسية ومشكاة النبوة وأوصاف الكاملين والعارفين وأحوال المعاد ( انظر : د . مصطفى حلمى : ابن سينا والشيعة ، والكتاب الذهبي للمهرجان الألفى لذكرى ابن سينا ص ٧٤-٧٥ عام ١٩٥٢م).

ويذكر ابن سينا أنه انتهى من تحصيل جمسيم العلوم وهو فى سن السادسة عشرة من عمره ، ووقف على تفصيلاتها ودقائقها وأغراضها ، عدا كتاب « ما بعد الطبيعة الأرسطو فقد قرأة أربعين مرة ومع ذلك لم يفهمه ، ولكنه بعد أن قرأ كتساب « أغراض ما بعد الطبيعة الفارابي ، فهم الكتاب الأول في الحال ( تاريخ الحكماء ص ٤١٥). وبدأ مسرحلة الإنتاج العلمي وهو في سن الواحدة والعشرين .

عاش ابن سينا حياة متقلبة ، ومع هذا لم ينقطع عن الكتابة والدرس والتأليف . وكان يستعين هو وتلاميله على السهر بالشراب ، فكانوا بعد أن يفرغوا من الدراسة ترفع الكتب والأقلام ويأمر بإحضار المغنيات والجوارى وآلات الطرب وأقداح الشراب [ تاريخ حكماء الإسلام ص ٢٦] .

وفي آخــر حياته كثرت عليه الأمراض وأدركسته المنية عام ٤٢٨ هــ/ ١٠٣٧ م وله من العمر ثمانية وخمسون عاماً.

ِ ٱلغِيدِّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا الْأَوْلَ: ``

91

واجب الوجود

# في فلسفة ابن سينا

أولاً : نُهمُيد : الواجب والهمكن .

ثانيا: الأدلة على وجود واجب الوجود بذاته .

ثالثا : صغات واجب الوجود.

رابعاً: علم واجب الوجود.

خامساً : تقويم ونقد .

\*\*\*

# الوائدة والقيدان

## : iaau: 191

يهد ابن سينا لبحث في الوجود المطلق ولواحقه بتقسيمه الوجود إلى واجب الوجود لذاته وواجب الوجود بغيره وهو الممكن وإلى ممتنع الوجود ، وذلك على النحو الذي ذهب إلىه الفارابي من قبل . ويجدر بنا أن نقف مع تعريفه لكل منها :

#### أولاً: واجب الوجود لذاته:

يعرف ابن سينا واجب الوجود لذاته بقوله: « هو الموجود الذى متى فرض غير موجود عرض منه محال»(۱). « فالواجب الوجود هو الضرورى الوجود»(۱) والذى متى فرض فى شىء من الحالات غير موجود لزم منه المحال ، والضرورة فى وجوده هنا لا تعنى بداهته ، وعدم قبولة الاستدلال عليه ، بل تعنى لزوم وجوده ، وأن الوجود لا يتصور ولا يقوم بدونه . ومادام كذلك فيلزم ان يكون، هو «الذى لذاته لا لشيء آخر، أى شىء كان ، لزم محال من فرض عدمه (۱). ومعنى هذا أن افتراض وجوده لابد منه . وذلك كاستعمال لفظ الوجوب فى القضية للإعراب عن جهة ، التأكيد لتعلق المحمول بالموضوع .

#### ثانياً: ممكن الوجود:

وممكن الوجود (٢) هو « الذي متى فرض غير موجود أو موجودا لم يعرض منه محال (أي) هو الندى لا ضرورة فيه بوجه ، أي لا في وجوده ولا في عدمه، فكل من طرفي الوجود والعدم يستويان ، ولكنه مستعد لأي وجود من بعد بالفعل وتلك الحالة هي التي يطلق عليها : قبوله الوجود بالقوة (٢).

- (١) ابن سينا: النجاة ٣٦٦ مطبعة السعادة بمصر ١٣٣١ هـ.
- (۲) دكـر أرسطو فى « التـحليــلات الأولى» أن « المكن هو الذى ليس بالصــرورى . ومــتى وضع مــوحوداً لم يعرض من ذلك مــحال » ( أاظر كتاب القــياس ص ۱۸۷ . تلخيص منطق أرسطو لابن رشد . تحقيق د . جيرار تهامى . دار الفكر العربى ١٩٩٢م .
- (٣) سبق لأرسطو أن قسم الوجود إلى ما هو بالقوة وما هو بالفعل . والقوة فعليه وانفعالية : القوة الفعلية هي قدرة شيء على إحداث تغيير في شيء آخر ، أو في نفسه من حيث هو آخر . أو والقوة الانفعالية هي قدرة المنفعل على الانتقال من حال إلى حال بتأثير موجود آخر . أو بتأثيره من حيث هو آخر . ( انظر ما بعد الطبيعة ، المقالة التاسعة ف ١ ، يوسف كرم : تاريح الفلسفة اليونانية ص ١٧٥، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٣م.)

ويطلق عليمه كذلك : واجمب الوجود بغيره ، أو كما يسميه ابن سينا «الواجب الوجود لا بذاته» وهو الذى «لو وضع شيء مما ليس هو لصار واجب الوجود» بغيره .

ويسوق ابن سينا عدداً من الأمثلة ، على الواجب بغيره ، من ذلك :

الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها . أى أن الوجود ليس لها من ذاتها ، وإنما من شيء آخر : هو فرض اثنين و اثنين

والاحتراق هو أيسضا واجب الوجود ولكن ليس لسبب ذاتى له ، بل بسغيره، فعند فرض التقاء القوة الفاعلة والقوة المنفعلة يحدث الاحتراق وبدون هذا لا يحدث .

ونخلص من هذا أن المكن هو الشيء الذي يتساوى فسرض وجوده وعدمه ، ولا يلزم عنه لذاته محال ، ويطلق عليه في الاصطلاح العام الفلسفي:

عبارة عن ما ليس بممتنع ، ونظراً لكونه غير ممتنع الوجود بذاته فإنه يسمى كذلك ممكن الوجود لذاته ، وسواء سميناه ممكنا بالإطلاق ، أو ممكن الوجود لذاته أو واجب الوجود لغيره فلابد أن نراعى هذا الغير في وجوده ، والغير هو المؤثر في الوجود الفعلي للمكن ، وتبعاً لذلك فوجوده إنما يكون بسبب نسبة موجودة بينه وبين هذا الغير الذي استمر وجوب وجوده منه « فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط ألبتة ، بل ما دام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود بالخات بل بالغير وبالشرط » (۱) وواجبية وجوده باعتبار تلك النسبة أو هذا الغير تعنى توقف وجوده على الغير . ولا تعنى أنه متى وجد بذلك الغير لزم وجوده أبداً . ووجب بقاؤه دائماً لكونه قابلاً للعدم والفساد بذاته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن سينا: السابق ص ٢٨٨ – ٣٨٩.



# ادلة ابن سبنا على وجود واجب الوجود

- ت مقدمة
- پ دليل الوجود والإمكان
- 🗰 نتيجة الدليل وخصيصته
- پ نظرة نقدية حول دليل ابن سينا

و معند م

البرهنة على وجود الله أو واجب الوجود ، احتلت مكانة بارزة في الفكر الإنساني عامة والفكر الإسلامي خاصة وما ترتب على ذلك من موضوعات : كموضوع الذات والصفات وموضوع النبوة وبعث الرسل ، وأحكام الله في الدنيا والآخرة ، إلى غير ذلك من القضايا والمجالات (۱).

وإذا كان المتكلمون قد نظروا في الكون بحثاً عن العلة سالكين طريق المعلول، ومستخدمين في ذلك الاستقراء ، مثل إذا كان لكل حادث محدث ، ولكل متحرك محرك ، إذن يجب أن يكون لهذا العالم محدث أحدثه ، ومحرك حركه (٢) . وهو ما يمكن أن نطلق عليه : الطريق الصاعد.

نقول: إذا كان الأمر كذلك فإن ابن سينا اختار الطريق المعاكس، أى الدليل الهابط أو الدليل النازل من العلة إلى المعلول فيقول: « من الناس من يثبت إمكان المحسوسات ثم يتوسل به إلى إثبات واجب الوجود، فأما نحن فقد اعتبرنا حال الوجود من حيث هو هو، فوجدناه مقراً بإثبات واجب الوجود، فكانت هذه الدلالة أصدق، وعن الشبهات أبعد العد العدال المعلق.

وهو بذلك سلك سبيل الاستنتاج لا سبيل الاستقراء وهوعنده أشرف وأوثق من الاستقراء. فهو يستدل على وجود الواجب الوجود بالوجود نفسه ، أى أنه يستدل على المعلول بالعلة .

وابن سينا ـ والفارابى من قـبل ـ لا يفرق بين وجود واجب الوجود وبين ماهيته ، فـلا ينفصل وجوده عن ذاته ، بينما الأمر غير ذلك بالنسبة لماهية الأشياء، فنحن نتصور ماهية شكل هندسى مثلاً ، دون أن نعرف : أهو موجود أم لا ؟ ففيما عدا الإله الوجود غير الذات .

ذلك لأن الموجـود إن كان عـلة ذاته فهـو الحق في ذاته ، والواجب الوجـود

<sup>(</sup>۱) د . عاطف العراقى : أدلة وجود الله فى الفكر الإسلامى . بحث ضمن دراسات فلسفية ، إلى روح عثمان أمين ص ۷۱ القاهرة ۱۹۷۹م .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهج ابن القيم في أصول الدين للمؤلف ص ٧ - ٣٣ الطبعة الأولى ١٩٨٩ م .

<sup>(</sup>٣) الرازى: لباب الإشارات والتنبيهات ص ١٥٠ سنة ١٩٨٦م.

بذاته . وإن كان معلـولاً لغيره ، فوجوده مـستمد من غـيره ، وليس جزءاً من ذاته وليس ثمة إلا الله هو واجب الوجود بذاته (١).

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن فلسفة ابن سينا فى مسائل الواجب والممكن تقوم على مبدأ أنه « لا شك أن هنا وجوداً» (٢) لذا نراه يسوق أدلته على وجود الواجب مستنداً إلى تأمل الوجود ذاته ثم قسمته العقلية إلى واجب ومكن، وهاكم الدليل بصوره المتعددة.

دليل الوجوب والإمكان: يصوغ ابن سينا هذا الدليل بعدة صور، ففى صورة منها يقرر أن الوجود إن كان واجباً ثبت المطلوب، وإن كان ممكناً احتاج إلى واجب يرجح وجوده على عدمه، يقول: « وكل وجود، فإما واجب، وإما ممكن، فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب». (٢)

ولكن يبدو أن ابن سينا لم يكتف بهذه الصورة ، لذلك نراه في صورة أخرى يفترض أن الوجود ممكن وليس واجباً ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الممكن بحاجة إلى واجب يرجح وجوده على عدمه أى أن الممكن لابد أن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود . يقول في إشارة من إشاراته : « ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته ، فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه . ومن بحيث هو ممكن ، فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته ، فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره » . (3) بمعنى إن كان ممكناً فلابد أن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود .

غير أن ابن سينا يحتاط للأمر في تلبك الصورة فيقدم بعض المبقدمات التي تعين على بيان مقصوده وتحقيق هدفه . من هذه المقدمات :

\* أنه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية، وذلك لأن جميعها - أي هذه العلل جميعاً - إما أن يكون موجوداً معاً ،

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : الإشارات ص ۱۶۰ .ليدن ۱۸۹۰ م . د مدكور : مى الفلسفة الإســــلامية حــــ ۲ ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) النجاة ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا . : السابق ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الإشارات ق ، ٣ ، ٤ ص ٤٤٧ ، ١٤٨ تحقيق د . دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ .

﴿ عَلَى اللهُ الل

فإذا كانت موجودة معاً ترتب على ذلك الاحتمالات أو قل المحالات الآتية : 
١- إذا كانت الأسباب والعلل الكامنة وراء ممكن الوجود موجودة معاً ، وليس فيها واجب الوجود فإن هنا احتمالين - أيضا - هما : إما أن تكون - أى العلل - واجبة الوجود بذاتها ، أو ممكنة الوجود (٢) .

ويسارع ابن سينا إلى التنبيه إلى أنها إن «كانت واجبة الوجود بذاتها وكل واحد منها ممكن الوجود لأدى ذلك إلى أن يكون واجب الوجود متقوماً بممكنات الوجود ، وهذا محال ، لأن الواجب لا يتقوم بالممكن فضلا عن أنه حلف

٧- كشف ابن سينا فى المقدمة السابقة عن الخلل الناتج فى حالة كون العلل واجبة بذاتها ، وهو هنا يفترض افتراضاً ثانياً ، هو : أن جملة الأسباب والعلل عكنة الوجود . ف ماذا تكون النتيجة ؟ يقول : إنها « محتاجة فى الوجود إلى مفيد الوجود» (٢) وهذا المفيد « إما أن يكون خارجاً منها ، أو داخلاً فيها » فإن كان داخلاً فيها فهذا يعنى أن واحداً من الجملة واجب الوجود وقد ثبت « أن كل واحد منها ممكن الوجود» وهذا خلف .

٣- ثبت في المقدمة السابقة أن واحداً من جملة علل ممكن الوجود ليس واجباً، وأن جملة هذه العلل ممكنة الوجود وأن مفيد الوجود - فرضاً واحد منها، أي أنه داخل فيها، وهو ممكن الوجود، فعلى ذلك « يكون هو علة لوجود الجملة، وعلة الجملة هو علة أولاً لوجود أجزائها ومنها هو، فهو - إذن - علة لوجود نفسه، وهذا مع استحالته ـ إن صح لأن يكون علة لنفسه. معلولاً لها - فهو من وجه ما نفس المطلوب، لأن كل شيء يكون كافياً في أن يوجد ذاته. فهو واجب الوجود العجود الوجود.

٤- ثبت أن مفيد جملة علل ممكن الوجود لا يمكن أن يكون داخلاً فيها، إذن لابد من الافتراض أنه خارج عنها « ولا يمكن أن يكون علة ممكنة الأن جملة العلل الكامنة وراء ممكن الوجود ممكنة أيضاً . « فهو إذا خارج عنها وواجب الوجود بذاته ، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود بذاته ، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود بداته ، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود بداته ، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود بداته ، فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة الوجود فليس لكل ممكن علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علي الممكنات والممكنات والممكنات الممكنات والممكنات والممكن

(٣)المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٣٨٤ . والإشارات ق ٢ ص ٤٥٢

ممكنة بلا نهاية » (١) أى استحالة تسلسل الممكنات إلى ما لا نهاية . قام الدليل إذن على أنه لابد للممكنات من أمر خارج عنها يكون موجوداً بنفسه، فلا يكون وجوده بأمر خارج عنه.

ويلخص ابن سينا هذا كله في إشاراته وتنبيسهاته فيسقول: « تنبيه : أما أن يتسلسل ذلك أى ما حقه في نفسه الامكان إلى غير النهاية ، فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا في ذاته ، والجملة متعلقة بها ، فتكون غير واجبة أيضا، وتجب بغيرها . (٢)

«إشارة: كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات - كانست متناهية أو غير متناهية - فقد ظهر انها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتساجت إلى علة خارجة عنها ، لكنها يتسصل بها لا محالة طرف ، وظهسر أنه إن كان ما ليس بمعلول ، فهى طرف ونهاية . فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته » (۲).

وكما أثبت بطلان التسلسل ، فإنه هنا يدلل على بطلان الدور ، في قول : «انه لا يجوز أن يكون للعلل عدد متناه ، وكل واحد منه ممكن الوجود في نفسه، لكنه واجب بالآخر إلى أن يستهى إليه أى إلى نفس كل واحد – دوراً . ولنقدم مقدمة أخرى فنقول:

« إن وضع عدد متناه من ممكنات الوجود بعضها لبعض علل فى الدور ، فهو أيضا محال . وتبين –هذه المقدمة – بمثل بسيانه المسألة الأولى ، ويخصها أن كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه ، ومعلول لوجود نفسه ، ويكون حاصل الوجود عن شيء إنما يحصل بعد حصوله بالذات . وما توقف وجوده على وجود البعدية الذاتية ، فهو محال الوجود . . .

وليس المحال هو أن يكون وجود ما يوجـد مع الشيء شرطا في وجوده ، بل وجود ما يوجد ما يوجد ما يوجد عنه وبعده ٤ . (١)

وفي صورة ثالثة ينزل من الوجود الواجب إلى الممكن ويستخدم لفظة

<sup>(</sup>١) السابق ص ٢٨٤ . والاشارات ق ٢ ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: الاشارات ق ، ٢، ٤ ص ٤٤٩ تحقيق د . دنيا .

<sup>(</sup>٣) ص٥٥٤ ف ١٥.

<sup>(</sup>٤) النجاة من ٢٨٤... - ٢٨٥ .

الحدوث مسع الامكان. فيسقول: « إنه لابد من شيء واجب الوجود، لأنه إن كان كل موجود ممكناً، فإما أن يكون مع إمكانه حادثاً أو غير حادث.

فإن كان غير حادث:

١- فإما أن يكون وجوده بعلة .

٢- أو بذاته .

فإن كان بذاته فهو واجب . لا ممكن .

وإن كان بعلة ، فعلته معه . والكلام فيها كالكلام في الأول .

وإن كان حادثاً : وكل حدث فله علة في حدوثه ، فلا يخلو :

١-إما أن يكون حادثاً ولكن يلازم حدوثه بطلان هذا الحدوث فلا يبقى زماناً.

۲- وإما أن يكون إنما يبطل بعد الحدوث بلا فاصل زمان بل يترتب البطلان
 على الحدوث مباشرة .

٣- وإما أن يكون بعد الحدوث باقياً .

والقسم الأول ظاهر الإحالة . والقسم الثناني أيضا منحال ، لأن الآنات لا تتتالى ، وحدوث أعيان واحدة بعد الأخرى متبناينة في العدد - لا على سبيل الاتصال الموجود في مثل الحركة - يوجب تتالى الآنات ، وقد بطل ذلك في العلم الطبيعي.

وأما القسم الثالث: الذي يسفترض موجودات حادثه وباقية فنقول فيه: إن كل حادث فله علة في حدوثه، وعلة في ثباته وبقائمه ويمكن أن تكون العلتان ذاتا واحدة، مثل القالب في تشكيله الماء.

ويمكن أن يكونا شيستين : مثل الصسورة الصنمية ، ف إن محدثها الصانع ، ومثبتها جوهر العنصر المتخذة منه.

ولا يجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود – بعد حدوثه – بذاته، حتى يكون إذا حدث، فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة في الوجود والثبات. . . فإنا نعلم أن وجوده وثباته ليس واجباً بنفسه ولا ثابتاً بنفسه ، بل لابد له من علة ، وتلك العلة هي واجب الوجود وذلك لأن الممكنات إذا وجدت وثبت وجودها كان لها علل لشبات الوجود . ويجوز أن تكون تلك العلل ، علل الحدوث بعيشها إن

بقيت مع الحادث، ويجوز أن تكون عللاً أخرى ولكن مع الحادثاث، وتنتهى - أى جميع العلل - لا محالة إلى واجب الوجود، إذ قد بينا أن العلل لا تذهب إلى غير النهاية ولا تدور » . (١)

#### نتيجة الدليل وخصيصته:

واجب الوجود إذن هو العلة الأولى ، ومبدأ الوجود المعلول على الإطلاق ، فلا توجد سوى علة واحدة مطلقة هى واجب الوجود ، لأن ما سوى الواجب هى الممكنات ، أى الموجودات الصادرة عنه ، المفتقرة فى وجُودها الممكن إلى عليته ، وترتقى العلل كلها إليه إذ هو غاية الموجودات جميعاً حيث إنه معشوق ومعقول، وبذلك ترجع العلل (٢) المادية والفاعلية والصورية إلى العلة الغائية إلى العلة الأولى المعلقة ، وهو البارى عز وجل (٣)

أما دليل ابن سينا ، فهو - وكما قلنا من قـبل - الدليل الهابط ، أو النازل من العلة إلى المعلول، من السبب إلى المسبب ، من الموجد إلى الموجود

يقول ابن سينا « تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته إلى اعتبار من خلقه وفعله ، وإن كان ذلك دليلاً عليه ، ولكن هذا الباب أوثق وأشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به الوجود من حيث هو وجود ، وهو يشهد بعد دلك على سائر ما بعده في الوجود. وإلى مثل ذلك أشير في الكتباب الكريم ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) أقول : إن هذا حكم لقوم - أي المتكلمين والحكماء الطبيعين - ثم يقول: ( أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) (١٤) أقول : إن هذا حكم للصديقين - أي الحكماء الإلهيين - الذين يستشهدون به لا عليه » (٥) أي المتكلمين الذين يستشهدون بالدليل الوجودي (١٦) أو الانطلوجي ، وهو عكس دليل المتكلمين الذين يستدلون بالمخلوق على الذين يستدلون بالمخلوق على الذين يستدلون بالمخلوق على الميت يستدلون بالمخلوق على المنين يستدلون بالمخلوق على

<sup>(</sup>۱) النجاة ص۲۸٦ ، ۲۸۷ ، ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: الإشارات حـ٣ ص ٣٠

<sup>(</sup>٣) د . أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص ٤٥٧ دار المعرفة الجامعية مصر ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٥٣ . شارات حـ ٣ ص ٤٨٢ - ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الإشارات جـ٣ ص٤٨٢ - ٤٨٣

<sup>(</sup>٦) د. جلال شرف . الله والعالم والإنسان . . ص٣٦٨ دار المعارف بمصر ١٩٧١م.

الخالق، بالمعلولات على العلة . بالحادث على المحدث .

فلما كانت الأجسام والأعراض حادثة ، وكل حادث لابد له من محدث ، ولا يمكن التسلسل إلى مالا نهاية ، لأن التسلسل باطل ، فإن العقل يحكم بوجود موجود أو مُحدث غير حادث ولا مخلوق هو الله عز وجل . وواضح أن ابن سينا وهو يستدل بطريقة الامكان بذل مجهوداً كبيراً لابطال التسلسل ، مع علمنا بأن كون الممكن يفتقر إلى الواجب علم ضرورى لا يحتاج إلى نفى التسلسل .

أما أنه استخدم البرهان العقلى اليقيني فهذا مما لا ريب فيه .

#### نظرة نقدية مول دليل ابن سينا

قلنا إن دليل ابن سينا دليل نازل من العلمة إلى المعلول ، بينما دليل المتكلمين دليل صاعد ، من العالم وما فيه من موجودات إلى ضرورة التسليم بوجود الله تعالى ، لأن هذا الطريق يعد تعبيراً قوياً عن الغائية والعناية الإلهية (١).

ومن المعلوم أن طرق إثبات وجود الله تعالى ومعرفته ، كثيرة ومتعددة ، غير أن كل طائفة تسلك طريقاً إلى اثبات معرفته جل وعلا ، ويظن من يظن أنه لا طريق إلا طريقته ، ولا شك أن هذا خطأ .

وهذه الطرق تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل ، وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغنى عنها آخرون . فهذا يستدل بالامكان ، وهذا بالحدوث ، وهذا بالآيات ، وهذا يستدل بحدوث الذوات ، وهذا بحدوث الصفات ، وهذا بحدوث المعين كالإنسان (٢) ولقد بنى ابن سينا دليله على فكرة الوجود . وبدأ من الوجود الواجب ، ثم انتقل إلى الوجود المكن بعلله أو بحدوثه وهذا الدليل الذى يفتخر به ابن سينا لم يسلم من النقد هو الآخر ، فقد تناوله الغزالى فى « تهافت الفلاسفة» بالنقد والتفنيد ، والشهرستانى فى « الملل والنحل» ، فضلاً عن تخصيصه كتاب «مصارعة الفلاسفة» (٣) لهذا الغرض . وعرض له ابن تيمية فى مواضع عديدة من كتبه ، بل إننا نرى ابن رشد أشد وطأة فى نقده للفارابى وابن سينا حتى من خصوم الفلاسفة أنفسهم ، ولكل من الناقدين وجهة نظر واعتبار يخصه فى نقد الشيخ الرئيس كما يلقبونة .

أ - فمشلاً نجد الغزالى لم يعترف إلا بالامكان الذهنى لذا انتقد ابن سينا - وغيره من الفلاسفة المشائين - لقولهم إن الامكان وصف إضافى لا قوام له بنفسه، فلابد له من محل يضاف إليه . فالوجود والامكان والاستحالة تقديرات ترجع إلى قضاء العقل . (٤)

<sup>(</sup>١) د . عاطف العراقي . أدلة وجود الله . . . ص ٧٩ مصدر سابق .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل حـ٣ ص ٣٣٣ تحقيق د . محمد رشاد سالم . مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م .

<sup>(</sup>٣) مصارعة الفلاسفة : تحقيق د . سهير محمد مختار ١٩٧٦ م .

<sup>(</sup>٤) تهافت الملاسفة ص ٦٥ تقديم د . جيرار جهامي دار الفكر اللبناني ١٩٩٣ م .

ب- وأما ابن تيمية فيأخف على ابن سينا قوله: « كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره ، فإما : واجب أو ممكن ، وهذا يصح في نظر ابن تيمية إذا علم أن الموجود في الخارج له ذات يمكن أن يلتفت معها إلى غيرها ، ليقال : إن تلك الذات إما واجبة ، أي يجب لها الوجود ، وإما أن لا يجب .

وعندما نلتفت إلى الموجود الواجب نجد الوجود ثبت له باعتبار ذاته هو ، لكن إذا التفتنا إلى الموجود بالغير ، فإما أن نلتفت إليه باعتبار ذاته فعندئذ لا وجود له باعتبار تلك الذات ، وإن نظرنا إليه باعتبار الغير فالغير هو الحقيقة وما سواه فلا يعتد به أصلاً.

وأضاف ابن تيمية في نقده قائلاً: « إن طريقة ابن سينا توجب إثبات واجب الوجود لو أنه فسر المكن بالمكن الذي يكون موجودا تارة ومعدوماً أخرى ، أما وقد فسر المكن بالمكن الذي ينقسم إلى قديم واجب بغيره ، وإلى محدث مسبوق بالعدم ، فلا يصح له لا اثبات واجب بنفسه ، ولا اثبات ممكن يدل على الواجب بنفسه ، ولا اثبات ممكن يدل على الواجب بنفسه ، ولا اثبات ممكن يدل على

ج- ومن مآخذ الشهرستانى على ابن سينا إطلاقه لفظة واجب الوجود على كل من الواجب والممكن ، وقوله في النجاة : «.... ثم إن الواجب الوجود قد يكون واجباً بذاته ، وقد لا يكون بذاته » (٢)

يقول الشهرستانى: هذا قول بعموم وجوب الوجود للقسمين ومعناه أن ابن سينا جعل « لواجب الوجود قسماً وهو الممكن بذاته ، ويلزم على ذلك أن يكون شاملاً للقسمين شمولاً بالقسمة ( أو بالسوية) من حيث الوجودية ، فيصلح أن يكون جنساً ، أو لازماً في حكم الجنس.

ونخص أحد القسمين بمعنى يصلح أن يكون فسصلاً أو فى حكم الفسصل، فيتسركب ذات واجب الوجود من جنس وفصل، أو ما فى حكمها من اللوازم وذلك ينافى الوحدة، ينافى الاستغناء المطلق (٣).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل حـ٣ ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) النجاة : ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني: السابق ص ٤٤.

وبؤرة النقد تنحصر في أن لفظة واجب الوجود تطلق على كل من الواجب والممكن ، وإذا كانت تطلق على كل منهما فإنه يلزم عند إرادتها للبارى أن يذكر معها ما يميزه عن غيره فيقال مثلا: واجب الوجود للذاته ، وذلك نظير القسم الثانى وهو واجب الوجود بغيره، وإذا لزم أن يذكر مع قولنا واجب الوجود لفظة تميزها عن غيرها كانت تلك اللفظة فصلا مميزاً أو بمثابة الفصل، فيلزم تبعاً لذلك التركيب، والتركيب ينافى الوحدة المطلقه التى يجب أن يكون عليها البارى.

ولكن يبدو أن تناقض ابن سينا ، تناقض لفظى لا معنوى ، فالوحدة محققة من جهة وإن أصابها التناقض من جهة اللفظ (١) ولهذا اعتبر ابن رشد عبارة ابن سينا المؤدية إلى التناقض اللفظى ركيكة ورديئة .

د-وجاء دور ابن رشد فلقد اعترض على تقسيم ابن سينا الوجود إلى واجب ومحكن ، واعـتبــر أنه "أول من استنبط عـبارة : ممكن الوجــود من ذاته واجب بغيره. أما هو فقد ميز بين إمكانين : الممكن الحقيقي، والممكن الذهني .

يقول ابن رشد: « وأما الممكن الذى قسم إليه ابن سينا الموجود ، فليس معنسى خارج النفس بالفسعل ، وهو عبارة رديه كما قلنا ، وذلك أن الموجود الذى له علة فى وجوده، ليس له مفهوم من ذاته إلا العدم ، أعنى أن كل ما هو موجود من غيره فليس له من ذاته إلا العدم ، إلا أن تكون طبيعته طبيعة الممكن الحقيقى ، ولذلك كانت قسمة الموجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود قسمة غير معروفة ، إذا لم يرد بالممكن الحقيقى . (٢)

أما عن قول ابن سينا: « الواجب الوجود من غيره هو ممكن الوجود من ذاته، والممكن يحتاج إلى واجب "فيرى ابن رشد ، أنها زيادة من عنده وإضافة إلى ما ذهب إليه القدماء - أرسطو - لذلك فهى عنده فيضل وخطأ ، « لأن الواجب كيفما فرض ليس فيه إمكان أصلاً ، ولا يوجد شيء ، ولا طبيعة واحدة ويقال في تلك الطبيعة إنها ممكنة من جهة واجبة من جهة ، لأنه قد بين القوم \_ أى أرسطو ومنه تبعه - أن الواجب ليس فيه إمكان أصلاً لأن المكن نقيض الواجب " (٢).

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : السابق . تعليق للدكتورة سهير مختار ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) ابن رشد : تهافت التهافت ص ١٢٢ تحقيق د . محمد العريني دار المكر اللناني ١٩٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: السابق ص ٢٢٣، ٢٢٤ .

معلوم أن الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون محدثاً ، كائناً بعد أن لم يكن . ونقد ابن رشد جاء فى موضعه تماماً ، إذ كيف يعقل : أن الممكن بنفسه، وله ذات يجرى عليها الوجود والعدم ، ومع ذلك قد تكون قديمة أزلية واجبة بغيرها . ولاشك أن هذا تناقض ، حتى عند ابن سينا نفسه . فقد صرح فى غير موضع من « الشفاء » أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم ، لا يكون إلا حادثاً ، مسبوقاً بالعدم .

ثم يتساءل ابن رشد: « هل تفسضى الطريقة التي سلكها ابن سينا في واجب الوجود وممكن الوجود إلى نفى مركب قديم ؟

ويجيب بأنها لا « تفضى إلى ذلك لأنه إذا فرضنا أن المسكن ينتهى إلى علم ضرورية ، والضرورية لا تخلو :

إما أن يكون لها علة .

أو لا علة لها .

وإنه إن كانت لها علة فإنها تنتهى إلى ضرورى لا على له فاعلة ، لا إلى موجود ليس له علة أصلاً .

لأنه يمكن أن يكون علة صورية ، أو مادية . إلا أن يوضح أن كل ماله مادة وصورة ، وبالجملة كل مركب فواجب أن يكون له فاعل خارج ، وهذا يحتاج إلى بيان . ولم يتضمنه القول المسلوك في بيانه واجب الوجود مع ماذكرنا فيه من الاختلال » (١).

هذه بعض المآخذ على نظرية الواجب والممكن والتي تبناها ابن سينا ومن سار على طريقته في إثبات الواجب بذاته ، والتي أطال فيها ، مع أن إثبات الموجود الواجب ، الخالق ، وإثبات الممكن المحدث الخلوق ، هو من الأمور البينة .

أما إثبات الموجـود المحدث ، فيما نشاهده من كـون بعض الموجودات يوجد بعد عـدمه ، ويعدم بعـد وجوده فمـعلوم أن المحدثات لابد لها من مـحدث لا يكون محدثاً ، وكل محدث ممكن ، والمكنات لابد لها من واجب .

والموجود : إما أن يكون محدثاً وإما أن يكون قــديماً ، والمحدث لابد له من قديم ، فلزم وجود القديم على التقديرين .

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: السابق ص ۱۸۱.

وكذلك الموجود : إما أن يكون مـخلوقاً ، أو لا يكون . ومعروف بداهة أن المخلوق لابد له من خالق . فيلزم ثبوت الموجود غير المخلوق على التقديرين .

ومعلوم أن كل موجود سوى الواجب ، يمكن وجـوده وعدمه ، وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون إلا موجوداً بعد عدمه .

#### ثالثاً:



- الأسس الفلسفية لنفى الصفات عند ابن سينا
  - الصفات عين الذات
  - ابرز الأدلة على كور الصمات عير الذات
    - بساطة واجب الوجود
      - 🗨 نقد وتقييم

\*\*\*

#### أهفيد

أثبت ابن سينا وجـود واجب الوجود بالبرهان العقلى ، غـير أنه احتج على مغايرته للموجودات بطريقة مبنية على نفى الصفات .

والسؤال الآن : ما هي الصفات التي اضفاها ابن سينا على واجب الوجود ؟ وكيف يتسنى له أن يضفى ثم ينفى ؟

قبل أن نتناول تفصيل الإجابة على هذه التساؤلات ، يحسن بنا أن نشير أولاً إلى اختلاف الفرق في مسألة صفات البارى جل وعلا .

ذهب المشبهة والمجسمة إلى تشبيه صفات البارى بصفات المخلوقين (۱). وذهبت المعتزلة إلى نفى الصفات مخافة مشابهة الخالق بالمخلوق . يقول الشهرستانى : « الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف لذاته ، وأنهم نفوا الصفات القديمة أصلاً . فقالوا : هو عالم بذاتة ، قادر بذاته ، حى بذاته ، لا بعلم وقدرة وحياة هى صفات قديمة ، ومعان قائمة به ، لو شاركته الصفات القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته فى الإلهية » (۲) . أى أن المعتزلة اعتقدوا أن اثبات صفات قديمة لله تعلى ، يعنى تعدد القدماء.

#### أما المثبتة فيقوم مذهبهم على:

۱- وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله « أأنتم أعلم أم الله » (۲) ، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو الأعلم بالله بعد الله « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى »(٤).

٢- تنزیه الله تعالى عن أن یشبه شیء من صفاته شیئا من صفات المخلوقین،
 مصداقاً لقوله تعالى: « لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر » (٥) وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ٢١٤ دار الآفاق بيروت ١٩٧٧ م .

 <sup>(</sup>۲) الشهرستاني : الملل والنحل حـ۱ ص ۵۱ وأيضا : منهج ابن القيم في أصول الدين للمؤلف ص
 ۲۶ – ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٩. (٥) النجم: ٣. (٥) الشورى: ١١.

٣- أن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر ، فلو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها ، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويدبر ، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتها ، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها . وأيضا لو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة ، والتى لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به فكانت كلها سواء ، ولم يكن فرق بين مدلولاتها ، وهذه مكابرة صريحة ، فإن من جعل اسم القدير هو معنى اسم المعطى ، هو معنى المانع ، فقد كابر العقل واللغة والفطرة (٢) . فكل ما فى هذه الأسماء من النفع والإحسان دال على رحمته وما فيها من البطش والانتقام دال على غضبه ، وما فيها منه الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته .

فتجريد الذات عن الصفات الذي وقع فيه الجمهمية والفلاسفة ، هو تجريد ذهني محض لاحقيقة له

الأسس الفلسفية لنفي الصفات عند ابن سينا.

بنى ابن سينا نفيه للصفات على قواعد لا تكاد تخرج عما سبقه إليه أرسطو والفارابي ، فالفارابي مثلاً يقول في « فصوص الحكم» . « واجب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول ، فلو كان له فصل لكان الفصل مقوماً له ، وكان داخلاً في ماهيته ، وهو محال

« وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد ، وإلا كان معلولاً له » .

«وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام، مقدارياً كان أو معنوياً ، وإلا لكان كل جزء من أجزائه إما واجب الوجود ، فيتكثر واجب الوجود ، وإما غير واجب الوجود في الحين المحدد في الحين المحدد . واجب المحدد . ال

الإخلاص : ٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن القسيم . مدارج السالكين حـ١ ص ٢٤ دار الكتــاب العــربى بيــروت ١٣٩٢ هــ وأيضــا : الشهرستاني : نهاية الإقدام ص ٢٠ ، والغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٤ .

« واجب الوجود بذاته لاجنس له ، ولا فصل له ولا نوع ولا ند له ، واجب الوجود لا مقوم له ، ولا موضوع له ولاعوارض له ، ولا لبس له. اله ، الوجود لا مقوم له ، ولا موضوع له ولاعوارض له ، ولا لبس له. اله ، الم

وابن سينا على نفس المنوال ينسج ، فالأول لا جنس له ، ولا فصل له ولا حد له ولا يشار إليه إلا بصريح العرفان العقلى .

ونلتقى بأول قاعدة يضعها كأساس لنفى الصفات فيسرى أنه لو التأم واجب الوجود من شيسئين أو أشياء تجتمع لوجب بها ، ولكان الواحد منها قبل واجب الوجود مقوماً له ، فواجب الوجود لا ينقسم فى المعنى ولا فى الكم » (٢).

ومغزى تلك القاعدة الفلسفية أن أقسام الشيء سابقة عليه ومقومة له ، وأن وجود الشيء المنقسم عبارة عن مجموع الأجزاء فتكون الأجراء مقدمة عليه ومقومة لنفس وجوده .

ثم ينتقل إلى القاعدة الثانية ، فيقول إنه « لو حل في ذاته صفات لكانت تلك الصفات ، إما واجبة لذاتها فيكون واجب الوجود أكثر من واحد ، أو ممكنة لذاتها فتكون واجبة به فتكون ذاته فاعلة لها ، وقابلة لها ، وذلك ممتنع ، لأن الفرد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً . (")

وأما القاعدة الثالثة فيرى ابن سينا أن زيادة الصفات يوجب الكثرة ويؤدى إلى التركيب في الذات .

ولقد نفى ابن سينا وغيسره من الفلاسفة كل وجه من وجوه التركسيب الخمسة هي :

الأول: قبول الانقسام فعلاً ووهماً ، خلافاً للأجسام ؛ فإن كل جسم منها ليس واحداً مطلقاً ، بل هو واحد من جهة الاتصال ، أى اتصال أجزائه القابلة للزوال ، وبالتالى فهو وجود كمى منقسم فعلاً باعتبار كميته ، وماجاز انقسامه فعلاً جاز انقسامه وهماً ، والبارى منزه عن كل من الانقسامين .

<sup>(</sup>۱) الفارابى : فصوص الحكم ص ۱۳۲ ( ضمن مجموعة رسائل الفارابى ) ط الحانجى ۱۹۰۷ م، د . محمد السيد الجليند : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ص ۱۰۱ عكاظ للنشر ۱۶۰۳ هـ – ۱۹۸۳ م .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : الإشارات ص ٣ - ٥٣ دار المعارف ١٩٦٨ تحسقيق د . سليمان دنيا . والنجاة ص ٢٥ السعادة بمصر ١٣٣١ هـ .

<sup>(</sup>٣) الرازى: الباب الإشارات ص ١٤٧.

الثانى: وكما نفى قبول الذات للانقسام الفعلى كما فى الاجسام ، فقد نفى الانقسام العقلى ، مثل أن ينقسم الشىء فى العقل إلى معنيين مختلفين، لا بطريقة الكمية، كانقسام الجسم إلى الهيولى والصورة ، فأن كل واحد من الهيولى والصورة إن كان لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر ، فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة يحصل من مجموعهما شىء واحد هو الجسم ، وهذا أيضا منفى عن الله سبحانه وتعالى ، فلا يجوز أن يكون البارى صورة فى جسم، ولا هيول لجسم ، ولا مجموعهما . أما منع مجموعهما فلعلتين :

إحداهما: أنه يمتنع أن يكون صسورة وهيسولي لجسس ، لأنه ينسقسم عند التجزئة فعلاً أو وهما كما ذكرت وهو يستحيل على البارى .

وثانيتهما: أنه كذلك يمتنع أن ينقسم بالمعنى والتعقل إلى صورة وهيولى لعلة الاحتياج فيهما. فإذا تصورنا عقلاً صورة لزم احتياجها إلى مادة ، والمادة منقسمة ، وكذلك إذا تصورنا مادة لزم تعقل الصورة لها ، فكل من الصورة والمادة متلازمان ، وتصور الاحتياج ولزوم أحدهما للآخر نوع من التركيب ، فضلاً عن وجود الاحتياج، والبارى مستغن من كل وجه فلا يجوز أن يرتبط وجوده بشيء سواه .

الثالث: وانتقل ابن سينا من نفى التركيب المؤدى إلى الانقسام فعلاً أو وهما أو عقالاً إلى نفى كشرة الصفات الزائدة على ذاته - فيما يرى هو - لأن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجود ، كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات وبين هذه الصفات، ولزمت كثرة في واجب الوجود وانتفت الوحدة في رأى ابن سينا.

والمعنى - فى رأى ابن سينا - أنه ينتفى التركيب فى الذات فعلاً أو عقلاً كما ينتفى التركيب فى الذات فى واجبية ينتفى التركيب فى الفات مى الصفات ، حذراً من اشتراك الصفات مع الذات فى واجبية الوجود .

الرابع: وكذلك نفى التركيب فى التعريفات أو التركيب الحملى ، مثل قولنا فى الوضع والحمل : اللون أسود ، فإن اللون شىء والسواد شىء ، واللون جنس والسواد فصل ، مثل قولنا : الإنسان حيوان ناطق ، وكل تعريف من هذا القبيل مركب من الجنس والفصل ، وهو نوع من الكثرة ، وهذا أيضا منفى عن المبدأ الأول .

الخامس: وأيضا تنتفى الكشرة من جهة تقدير ماهية ، وتقدير وجود لتلك الماهية ، فإن للإنسان ماهية قبل الوجود والوجود يرد عليها ويضاف إليها ، وكذلك المثلث مثلاً ، له ماهية ، هو أنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع ، وليس وجود جزء من ذات هذه الماهية ، مقوماً لها ، ولذلك يجوز أن يدرك العقل ماهية الإنسان وماهية المثلث وليس يدرى أن لهما وجوداً في الأعيان أم لا ، ولو كان الوجود مقوماً لماهيته لما تُصُور ثبوت ماهيته في العقل قبل وجوده . فالوجود مضاف إلى الماهية سواء كان لازماً بحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة كالسماء ، أو عارضاً بعد مالم تكن كماهية الإنسان في زيد وعمرو ، وماهية الأعراض والصور الحادثة . فهذه الكثرة أيضا يجب أن تنفى عن الأول ، فيقال : ليست له ماهية ، والوجود مضاف إليها ، بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره ، فالوجود الواجب ماهية ، وحقيقة كلية ، وطبيعة حقيقية . . . . واللازم تابع ومعلول ، فيكون الوجود الواجب معلولاً وهو مناقض لكونه والجبالان .

#### الصفات عين الذات:

وإذا ثبت أن واجب الوجود ليس في ذاته كثرة بوجه من الوجوه ، ولابد من وصفه بأوصاف ، ولابد أيضا من إثبات الأوصاف على وجمه لا يؤدى إلى الكثرة، فصفات : العلم والإرادة والقدرة والحياة ترجع إلى ذات واحدة ، فهى ليست زائدة على الذات ، لأنه لا يجوز إثبات صفة زائدة على ذات الواجب ، كما يجوز في حق البشر « فلا تكون الإرادة إلا عين القدرة ، ولا القدرة إلا عين العلم ، ولا العلم إلا عين الذات ، فالكل إذن يرجع إلى عين الذات » (٢) فليس الواجب ذاتا لها علم وإرادة وقدرة وحياة قائمة بها .

ويعفد ابن سينا في « النجاة » فصلاً تحت عنوان « فصل في تحقيق وحدانية الأول، وأن علمه لا يخالف قهدرته وإرادته وحياته في المفهوم بل ذلك كله واحد، ولا تتجزأ لإحدى هذه الصفات ذات الواحد الحق » (٣).

<sup>(</sup>۱) الغزالى : تهافت الفلاسفة ص ۱۰۵ ، ۱۰۵ . وابن سينا : النجاة ص ۳۷۱ ، ۴۱۱ . ومقاصد الفلاسفة ص ۹۵ ط صبيح .

<sup>(</sup>۲) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ۱۰۸ (۳) ابن سينا : النجاة ص ٤٠٨ ، ٤٠٩

ويتطرق ابن سينا في عدة مواضع من «النجاة» لشرح هذا المفهوم ، والاعتداد بالصفات على أنها أمور اعتبارية ، فالواحد بعينه اذا اعتبر من جهة ما يصدر عنه سمى قادراً وفاعلاً ، وإذا اعتبر من جهة ترجيح أحد الفعلين المتقابلين سمى مريدا ، وإذا اعتبر من جهة إدراكه معلوماً سمى عالماً ، وإذا اعتبر العلم من حيث هو إدراك وسبب للحركة سمى حياة إذ كان الحي هو المدرك المتحرك من ذاته .

يقول ابن سينا: « فمعنى الحياة واحد منه ، هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد ، فالحياة منه ليست مما يفتقر إلى قوتين مختلفتين جتى تتم بقوتين ، فلا الحياة منه غير العلم .. ا(١) .

كل ذلك له بمذاته ، وذلك بخسلاف حميساتنا ، التى لا تسكمل إلا بإدراك وتحريك، وهذان يفتقران إلى قوتين هما : العقل والحياة .

أما واجب الوجود فليس هناك كثرة ولا تعدد ، فالصفة والموصوف شيء واحد . فالصفة الأولى له ، أنه « إن (٢) وموجود ، ثم الصفات يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة ، ويعضها هذا الوجود مع السلب ، وليس ولا واحد منها موجباً في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة » .

فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة لذاته ، ولا ذاته مغايرة لعلمه ، « فالعلم الذى له هو بعينه الارادة التى له ، وكذلك القدرة التى له هى كون ذاته عاقلة للكل ، عقلاً هو مبدأ الكل ، لا مأخوذاً عن الكل ، ومبدأ بذاته ، لا متوقفاً على وجود شىء » (١).

يريد ابن سينا بتـقريراته تلك تمييز واجب الوجود مـن سائر الموجودات وليس أدل على ذلك إلا الصفات السلبية ، الـتى تقول ما ليس هو ، فإذا قيل : « فى الأول:

<sup>(</sup>١) ابن سينا: السابق ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّ لَمَ أَجِدُ لَهَا مَعْنَى أَصَطَلَاحِياً يَصَلَحُ كَصَفَةُ لَلْبَارِى غَيْرِ أَنِي وَجَدَتَ ﴿ أَنَهُ وَمَعْنَاهَا : الْخَلَيْقُ بِالْابْدَاعُ وَالْجَدِيرِ بِالْانْشَاءُ . وهِي الْأقربِ هِنَا - ( انظر : لِسَانُ الْعَرْبِ جِـ ١٣ مَادَةُ أَنتُهُ صُ ٢٨ دار صَادَر بِيرُوتَ ) دار صادر بيروت )

<sup>(</sup>٣) النجاة ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٤٠٩ .

۱ - إنه جوهر: لم يعن ذلك إلا هذا الموجود وأنمه مسلوب عن الكون في الموضوع .

٧- إنه واحد: لم يعن به إلا الوجود نفسه مسلوباً عنه القسمة بالكم أو القول . أو مسلوباً عنه السريك . . . فتلا ند له ولا مثل ، ولا ضد ، لأن الاضداد متفاسدة ومتشاركة في الموضوع ، وواجب الوجود برىء من المادة .

٣- إنه عقل وعاقل ومعقول: (١) لم يعن بالحقيقة إلا أن هذا الوجود مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها .

٤ - إنه قادر: لم يعن به إلا أنه واجب الوجود مضافاً إلى أنه وجود غيره إنما يصح عنه .

و- إنه حسى: لم يعن إلا هذا الوجود المعقملي مع الإضافة إلى الكل
 المعقولة... إذ الحي هو الدراك الفعال.

٦-إنه مريد: لم يعن إلا كون واجب الوجود مع عقليته ومع سلب المادة عنه
 مبدأ لنظام الخير كله .

٧- إنه جواد: هو جسواد من حيث هذه الإضافة ومع زيادة سلب آخر ،
 وهو أنه لا ينحو غرضاً لذاته (٢).

يقول ابن سينا في « الإشارات»: « أتعرف ما الجود ؟ الجود المطلق إفادة ما ينبغي لا لفرض . . . ف من جاد ليشرف أو ليحمق ، أو ليحسن به ما يفعل ، فهو مستعيض غير جواد ، فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه ، وطلب قصدي لشيء يعود إليه » (٢).

٨- إنه خير محض: لم يعن إلا كون هذا الوجود مبرأ عن مخالطة ما بالقوة والنقص ، وهذا سلب ، أو كونه مبدأ لكل كمال ونظام ، وهذا إضافة ، (١) وبتعبير أفلوطيني يقول ابن سينا : « كل واجب الوجود بذاته فإنه خير محض ،

<sup>(</sup>١) سنتناول هذه الصفة بالتفصيل لاتصالها بعلم الواجب .

<sup>(</sup>٢) النجاة ص ٤١٠ – ٤١١

<sup>(</sup>٣) الإشارات ق ٣ النمط ٦ ص ١٥٢ ، ١٥٣ . وأيضا : لباب الإشارات للرازى ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) النجاة ص ١١٨

وكمال محض ، والخير بالجـملة ، هو ما يتشوقه كل شيء ، ويتم به وجوده ، فالوجود خيرية ، وكمال الوجود خيرية الوجود ، (١).

الخير هنا بالمعنى الميت افيزيقى لا بالمعنى الأخلاقى ، وذلك لأن الواجب بذاته تتحقق فيه الصفات العدمية ، لأنها شر ، وواجب الوجود من هذه الناحية إيجاب محض.

وإذا كان واجب الوجود ، خيراً محضاً ، ويفيض الخير لذاته لا لأن العالم يريد ذلك ، نقول : إذا كان الأمر كذلك ، فما تفسير ابن سينا لوجود الشر فى العالم ؟ كيف يوجد ؟ أو عن من يفيض هذا الشر ؟ سنرجئ الإجابة على هذه التساؤلات إلى حين تناولنا موضوع عناية الواجب أو عناية الله تعالى .

#### \* \* \*

# أبرز الأدلة على كون الصفات عين الذات:

بني ابن سينا موقفه من عينية الصفات للذات على حجج ، منها قوله :

١- أن كل واحد من الصفة والموصوف ، إذا لم يكن هذا ذاك ، ولا ذاك
 هذا ، فإما أنه :

- يستغنى كل واحد عن الآخر في وجوده ، أو :
  - يفتقر كل واحد إلى الآخر ، أو :
    - يستغنى واحد عن الآخر: أو:
  - يستغنى واحد عن الآخر ، ويحتاج الآخر .

فإن فرض أن كل واحد مستغنٍ ، فهـما واجبا الوجود وهذا هو التثنية المطلقة وهو محال .

وإن فرض احتياج كل واحد منهما إلى الآخر ، فلا يكون واحد منهما واجب الوجود ، إذ معنى واجب الوجود ما قوامه بذاته ، وهو مستغن من كل وجه عن غيره ، فما احتياج إلى غيره فبذلك الغير علته إذ لو رفع ذلك الغير لامتبع وجوده ، فلا يكون وجوده من ذاته ، بل من غيره .

 الوجود هو الآخر ، ومهما كان معلولاً افتقر إلى سبب ، فيؤدى إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود بسبب.

٧- قبوله: إن العلم والقدرة فينا ليسا داخلين في ماهية ذاتنا ، بل هما عارضان ، وإذا ثبتت هذه الصفات للأول ، لم تكن أيضا داخلة في ماهية ذاته ، بل كانت عارضة بالإضافة إليه ، وإن كانت دائماً له ، ورب عارض لا يفارق ، أو يكون لازماً للماهية ، ولا يصير بذلك مقوماً لذاتها ، وإذا كان عارضاً كان تابعاً للذات ، وكانت الذات سبباً فيه فكان معلولاً ، فكيف يكون واجب الوجود؟(١)

يحاول ابن سينا هنا إثبات أن الصفة هي عين الذات لأنها لو كانت زائدة على الذات ، أي كانت عارضة ، بأن لم يكن متصفاً بها ثم اتصف ، لأدى ذلك إلى الحدوث والتغير في ذات البارى وهما محالان. وهذه مسحة اعتزالية معروفة .

### بساطة واجب الوجود:

وإذا كان واجب الوجود واحداً من جميع الوجوه ، فإنه يلزم عن ذلك بساطته .

يقول ابن سينا: « إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع فيقوم منها واجب الوجود ، لا أجزاء الكمية ، ولا أجزاء الحد والقول ، سواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر ، بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه ، فيدل واحد منها على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته » (٢) فليس هو « بمادة ولا صورة لأن كل واحدة منهما مفتقرة إلى الأخرى ، ولا شيء من واجب الوجود بمفتقر » (٢).

<sup>(</sup>١) الغزالى: تهافت الفلاسفة ص ١١٢، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) النجاة ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) الرازى: لباب الإشارات ص ١٤٥.

### نقد وتقييم:

كما تعرضت براهين ابن سينا لإثبات واجب الوجود للنقد ، فقد تعرض مذهبه في الصفات لذلك فالغزالي يرى أن أدلته على نفى الصفات ليست برهانية صادقة، بل إنها متناقضة ، فما احتج به ابن سينا ألفاظ مجملة مبهمة ، كلفظ «التركيب » فقد جعل إثبات الصفات تركيباً بمعنى أننا متى أثبته معنى يزيد على مطلق الوجود كان تركيباً ، وأدخل في مسمى التركيب خمسة أنواع - أشرنا اليها من قبل - وهو ينفيها جميعاً ، ومع هذا فإنه يقول والفلاسفة - في البارى تعالى : « إنه مبدأ ، وأول ، وموجود ، وجوهر ، وواحد ، وقديم ، وباق ، وعالم وعقل وعاقل ومعقول ، وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ، وجواد ، وخير محض. وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه . . . ولا شك أن هذا من العجائب» (١)

مر معنا قـول ابن سينا نافياً الصفات : لو كـانت الصفات زائدة على الذات لأدى ذلك إلى : أن يستغنى كل واحـد عن الآخر ، أو يفـتقر كـل واحد فى وجوده إلى الآخر ، أو أن يستغنى واحد فى وجوده ويفتقر الآخر ، أو أن يستغنى واحد فى وجوده ويفتقر الآخر » .

والغزالى يرى أن لا برهان لابن سينا فى ابطاله القسم الأول وهو التشية المطلقة ، فبرهانه يتم بنفس الكثرة ، فكيف تنبنى هذه المسألة على تلك ؟ لذلك نجد الغزالى يؤثر القسم الثالث أو الوجه الثالث بالرد .

فلما قال : إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود، قال الغزالى : إن أراد بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة فلم قلتم ذلك ؟ ولم استحال أن يقال: كما أن ذات واجب الوجود قديم ولا فاعل له ، فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل له ؟

وإن أردتم بواجب الوجود أن لا تكون له علة قابلية ، فسهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل ، ولكنه مع هذا قديم لا فاعل له . فما المحيل لذلك؟ فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو الذي ليست له علة قاعلية ولا قابلية ، فإذا سلم أن له علة قابلية فقد سلم كونه معلولاً .

<sup>(</sup>١) الغزالي: السابق ص ١٠٦.

قال الغزالى: تسمية الذات القابلة ، علة قابلية ، من اصطلاحكم ، وإنما دل على إثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات ، ولم يدل إلا على هذا القدر ، وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة ، لا فاعل لها ، كما أنه لا فاعل لذاته ، ولكنها تكون متقررة في ذاته ، فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن اللبس فيه ، فإن البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل ، ولم يدل على غيره البتة .

فإن قيل: كما يجب قطع التسلسل في العلة الفاعلية يجب قطعه في القابلية، اذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم به، وافتقر المحل أيضا إلى محل لزم التسلسل، كما لو افتقر كل موجود إلى علة، وافتقرت العلة إلى علة.

قال الغزالى: صدقتم، فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضا. وقلنا: إن الصفة فى ذاته، وليس ذاته قائمة بغيره، كما أن علمنا فى ذاتنا، وذاتنا محل له وليس ذاتنا فى محل. فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات، إذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات، بل لم تزل الذات بهذه الصفة، موجودة بلا علة لها ولا لصفتها . . . وكما اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده فى ذاته وفى صفاته جميعاً (١).

أما ابن رشد فإنه يوافق الغزالي في نقده هذا الأخير ، حيث أخذ في شرحه ثم عقب عليه برأيه قائلاً :

« يريد - أى الغيزالى - أنه اذا وضع لهم هذا النقسم من الأقسام التى استعملوا في إبطال الكثرة، آل الأمر معهم إلى أن يثبتوا أن واجب الوجود ليس يمكن ان يكون مركباً من صفة وموصوف . ولا أن تكون ذاته ذات صفات الكثرة، وهذا شيء ليس يقدرون عليه بحسب أصولهم .

ثم يعقب ابن رشد بقوله: « هذا كله معاندة لمن سلك في نفى الصفات طريقة ابن سينا في إثبات واجب الوجود بذاته . . . وذلك أنهم يفهمون في الممكن الوجود الوجود الحقيقى ، ويرون أن كل مادون المبدأ الأول هو بهذه الصفة ، وخصومهم -أى خصوم الفلاسفة والمعتزلة - من الأشعرية يسلمون هذا ويرون أيضا أن كل ممكن فله فاعل ، وأن التسلسل ينقطع بالفضاء إلى ما ليس

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ١١٢ - ١١٣٠.

عكناً في نفسه ، وخصومهم يسلمون لهم ذلك ، فإذا سلم لهم هذه ، ظن بها أنه يلزم عنها أن يكون الأول الذي انقطع عنده الامكان ليس ممكنا ، فوجب أن يكون بسيطاً غير مركب . لكن للأشعرية أن تقول : إن الذي ينتفى عنه الإمكان الحقيقي ليس يلزم أن يكون بسيطا ، وإنما يلزم أن يكون قديماً فقط ، لاعلة فاعلية له . فلذلك ليس عند هؤلاء أي الفلاسفة - برهان على أن الأول بسيط من طريقة واجب الوجود » (1).

ويرى ابن رشد أن ابن سينا - والفلاسفة - وضع نفسه فى موقف صعب وعسير بقوله: إن الصفات المختلفة ترجع إلى ذات واحدة ، حتى يكون مفهوم العلم مثلاً والارادة والقدرة مفهوماً واحداً ، وأنها ذات واحدة ، وأن يكون أيضا العلم والعالم ، والقدرة والقادر ، والإرادة والمريد معنى واحداً (٢).

وبالجملة يرى ابن رشد أن البحث في الصفات الالهية ليس مما نبه إليه الشرع، بل هو من البدع التي حدثت بعد زمن النبوة « والذي ينبغي أن يعلم الجمهور من أمر هذه الصفات هو ما يصرح به الشرع فقط ، وهو الاعتراف بوجودها دون تفصيل الأمر فيها هذا التفصيل » (٢).

وفى رده على ابن سينا يبين ابن تيمية أولاً معانى المركب . فيقول : يراد الله اللركب ما ركبه غيره ، وما كان متفرقاً فاجتمع ، وما يقبل التفريق . والله سبحانه منزه عن هذا بالاتفاق . وأما الذات الموصوفة بصفات لازمة لها ، فإذا سمّى المسمّى هذا تركيباً ، كان هذا اصطلاحاً له ليس هو المفهوم من لفظ المركب.

فضلاً عن أن البحث اذا كان في المعانى العقلية لم يلتفت فيه إلى اللفظ. كما أن ابن سينا لو سمّى هذا تركيباً فليس لديه دليل على نفيه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: تهافت التهافت ص ۱۸۶ – ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : السابق ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة ص ١٦٥ تحقيق د . محمود قاسم ١٩٦٤ م طـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية حـ ٢ ص ١٦٤ .

# : أحبا،

# علم واجب الوجود

### تمهيد:

- علمه بذاته وأنه علة لغيره
- علمه بأوائل الموجودات
  - علمه بالكليات
  - علمه بالجزئيات
    - العناية الإلهية
    - مشكلة الشر
      - تعقيب ونقد

\*\*\*

### غيهمن

تناولنا - فيما مر - صفات واجب الوجود ، ورأينا ابن سينا لا يفرق بين الذات والصفات خشية وقوع التعدد والتكثر في ذات الواجب . ونخص بالحديث هنا صفة العلم لأنها من أهم الصفات بعد صفة الوجود ، ولأنها تكشف عن صلة الله بالعالم .

من الفلاسفة من ذهب إلى أن واجب الوجود ليس عقلاً ، وإنما هو فوق العقل ، وهذا قول أفلاطون وأفلوطين (١) ، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يعلم شيئا كأرسطو الذي يقول : « معقوله ذاته لا شيء آخر ، فإنه فعل محض ، لا يتأثر عن غيره ، فإذا عقل غيره ، فقد عقل أقل من ذاته ، وانحطت قيمة فعله، فالعاقل فيه والمعقول والعقل واحد » (٢).

ومنهم من حصر العلم الإلهى فى الكليات ، وينفى علمه بالجزئيات لأنها متغيرة فيلزم من علمه بها التغير فى ذاته لأنهم رأوا التغير فى المعلوم يترتب عليه تغير فى العالم، فماذا عن رأى ابن سينا فى تلك المسألة ؟

# التصور السينوى لصفة العلم:

أعجب ابن سينا بالرأى الأخير فأخذ به بعد أن عدل في صياغته ، وفصل القول فيه تفصيلاً متسلسلاً ، فبدأ من علمه تعالى بذاته ، ثم علمه بالكليات ، ثم العلم بالأنواع، ثم حاول تفسير العلم بالجزئيات باندراجها في كلياتها وأنواعها. وها هي نظراته حسب الترتيب المسوق :

### علمه بذاته وأنه علة لغيره:

إنه يتجه إلى أن واجب الوجود يعقل ذاته ، لأنه عقل بصفته المجردة . ولما كانت ذاته علة لما سواه ، فإنه يعقلها من هذه الجهة . وبعقله لذاته من حبث إنها مبدأ الوجود يكون عاقلاً لهذا الوجود لأن العلم بالعلة يَقتضَى العلم بالمعلول

<sup>(</sup>١) د . جلال شرف : الله والعالم . . ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) ما بعد الطبيعة م ١٢ ف ٩ ص ١٠٧٤ ، يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٨١ .

وماهيته ، وهو بذلك عقل وعاقل ومعقول .

يقول ابن سينا ما نصه : ﴿ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق وتعقل ، وما بعده من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده ، وتعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً. (١)

### علمه بأوائل الموجودات:

وكذلك فواجب الوجود يعقل أوائل الموجودات ، وما يتولد عنها ، أى فى ملسلة الموجودات الصادرة أو الفائضة عنه ، فعلمه بأوائل الموجودات - كالعقول المفارقة والأفلاك السماوية - إنما هو علم بأشخاصها وأفرادها لا بأنواعها لأنها لا تندرج فى أنواع (٢) .

### علمه بالكليات:

ولكى ينفى التغير عن الذات الإلهية ذهب إلى أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات لأن الأخيرة متغيرة وحادثة فى الزمان ، أما الكليات فثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان .

مر بنا قول أرسطو إن الواجب لا يعقل إلا ذاته وإنه إذا عقل غيره فقد عقل ما هو دونه وانحطت قيمة فعله. وواضح أن كلام ابن سينا شبيه به ، غير أنه أراد التوفيق بين نزعته الفلسفية والدين ، لما رأى في النزعة الفلسفية من مصادمة لما أثبته القرآن الكريم من أن الله تعالى أحاط بكل شيء علماً .سارع ابن سينا إلى القول : « واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلى ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ﴿ فلا يعزب عنه مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ (٣) ، (١) .

ولكن هل هذا الاستدراك من ابن سينا يجعلنا نفهم أنه يقول بعلم الله تعالى بالجزئيات كعلمه بالكليات ؟ يبدو أن هذا الفهم صعب إن لم يكن مستحيلاً .

<sup>(</sup>١) ابن سينا : الإشارات ص-٦٩ ، النجاة ص ٤٠٤ . د . جلال شرف السابق ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) د . أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سبا: من الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) النجاء ص ٤٠٤.

### علمه بالجزئيات:

عاد ابن سينا ليؤكد على أن علم واجب الوجود بالمتغيرات إنما يكون على نحو كلى ، أى من حيث هى أمور كلية ، لها صفات ، فمثلاً لا يدرك واجب الوجود هذا الكسوف المعين ، أو ذاك ، بل يدرك فكرة الكسوف ذاتها إدراكا أزلياً لأن إدراكه للأشياء من ذاته فى ذاته ، فليس معلولاً لأشياء معينة وعلمه للكسوف كجنس ثابت ، أما علمه لأفراد الكسوف زمانياً ، أى فى الماضى والمستقبل، فإن ذلك يعرض ذاته للتغير (١) .

يقول ابن سينا: « وبوجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة » وبمعنى آخر « لا يجوز أن يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة ، وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة ، ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية ، فيكون واجب الوجود متغير الذات » (٢)

### العناية الإلهية:

مر بنا أنه تعالى - فى رأى ابن سينا - يعلم ذاته وأوائل الموجودات ويعلم الكليات . . . ولكنه لا يعلم الجزئيات فهل ليس له عناية بالعالم ، أو ماذا ؟ لقد تعرض ابن سينا لتلك النقطة وحاول تفسيرها ، فقرر أن المقصود بعناية الواجب أنه يعلم ذاته ، أى أنها تدخل ضمن علم الله بما ينبغى أن يكون عليه الكون ونظامه من كمال الصنع والإبداع .

والواجب إذا عقل ذاته يفيض عنه النظام والخير كما يعقله ، وهذا الفيض يعم الموجودات ، وتنال منه على حسب استعدادها ، فكل يقبل منه على قدره ، ومن ثم سرى النظام بينها ، وتتنوع في وجودها طبقاً لدرجة قبولها من النظام الفائض على الكون . . . يقول ابن سينا : العناية « هي كون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير، وعلة بذاته للخير ، والكمال بحسب الإمكان ، وراضياً به على النحو المذكور ، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان

٤٠٣ ص ٤٠٤ - ٥٠٤ .
 النجاة ص ٤٠٤ - ٥٠٤ .

فيفيض عنه ما يعقله فيضانا على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان ا (1) أى إمكان الموجود الكلى والنوعى . . . وإمكان استعداده ، ودرجة قبوله . وعلى ذلك فذات الله يقتضى أن يكون عالماً بأنه هو علة للخير والكمال ، وبعلمه هذا يفيض الخير والكمال من ذاته على الموجودات ، وهو نفس علة الفيض فلا يفيض بعلة . لأن ذاته تقتضى ذلك .

### مشكلة الشر:

وإذا كان الله علة الخير والنظام للموجودات ، كما أنه علة الموجودات كذلك، والعلة التي منحت الوجود ، والخير والنظام واجبة الوجود أبدأ ، وهي خير دائما ، ويفيض وجودها وخيرها على الموجودات ، فمن أين جاء الشر والفساد للعالم ؟

هنا يجيب ابن سينا ، أن الشر نشأ من علة عارضة هي العلة المادية أو العنصرية الموجودة فقط في الأشخاص ، ولأنها تنشأ من العلة المادية فهي نسبية حسب تلك المادة الستى عليها كل موجود مشخص ، والفساد هو الآخر تابع للمادة شأنه شأن الشر ، وما دام الشر والفساد ناشئين من المادة لا من علة الوجود والخير فإنهما لا ينقصان من كمال الله شيئاً (٢).

يقول ابن سينا: إن الإرادة نفس العلم ، وعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب الكل ووجوده منبع لفيضان الخير في الكل . وأما الشر فطارئ فيما دون عقل القمر ، في المادة العنصرية وفي الأشخاص دون الأنواع ، والله لم يقض به إلا بالعرض ، إذ إنه أراد الخير إرادة أزلية ، ولم يعبأ بما قد تؤدى إليه المادة من شر ، ما دام الخير موجوداً . وعالمنا - إذن - يغلب خيره على شره ، فهو أفضل العوالم المكتة (٣) وعلى هذا فالمكتات المادية لا تتعرى عن الشر والخلل والفساد ، والشرور نسبية فيها .

<sup>(</sup>١) ابن سينا: النجاة ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) د . مدكور : في الفلسفة الإسلامية حد ٢ ص ٨٢ دار المعارف .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا: النجاة ص ٤٧٣ -٤٧٥.

### تعقيب ونقد:

ليس خافياً تأثر ابن سينا بالمعلم الثانى فهو على خطاه يسير . مع توسعه فيما قال ، وصيغه بصبغة خاصة .

أما قوله: إن الله تعالى عقل ويعقل ذاته وأنه منزه عن معرفة الكون المادى، فهو نفس تعسبير أرسطو، ومثال الكسوف الذى ساقه ابن سينا، هو نفسه مثال أرسطو.

ويمكننا القول بأن ابن سينا الذى يرفض قياس التمثيل فى مسائل كثيرة وقع فيه -تأثراً بالأشاعرة - حين نفى علم الله تعالى بالجزئيات ، مخافة الحدوث فى ذات الله ، قياساً على علم الإنسان ، وفاته أن علم الإنسان يتبع الأشياء ويتدرج بتدرجها ، بينما علم الله شامل للأشياء وليس تابعاً لها ، فالتناقض بين الكليات والجزئيات ينطبق على الإنسان لا على الواجب بذاته فمعلوم أن الجزئى لا يدرك إلا بالحس ، أى بآله جسمانية والله تعالى منزه عن ذلك .

ثم إن الغزالى ركز على عدم تغير الذات بتغير المعلوم، فبين : أن الله تعالى يعلم كل شيء بعلم واحد دائم في الأزل والأبد ولا يوجب ذلك تغيراً في ذات العالم ، لأن علم الله القديم بكل شيء لا يتغير بتغير الحوادث .

يقول الغزالى مفنداً دعوى تغير علم الله بتغير الحوادث: « لو خلق الله تعالى لنا علماً بقدوم زيد غداً عند طلوع الشمس ، وأدام هذا العلم ، ولم يخلق لنا علماً آخر ، ولا غفلة عن هذا العلم ، لكنا عند طلوع الشمس عالمين ، بمجرد العلم السابق - بقدومه الآن ، وبعده بأنه قد قدم من قبل ، وكان ذلك العلم الواحد الباقى كافياً فى الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة » (۱) والله تعالى عليم بعلم إحاطى ، فيعلم الأشياء قبل وقوعها ، فمتى وقعت فى زمانها كان العلم واحداً لا يؤثر فيه وقوع المعلوم بأحواله كلها .

بل إن رأى ابن سينا - والفلاسفة - يفضى - فيما يقول الغزالى - إلى أن المعلول الأول أشرف من الواجب مع أنه ذاته ومسدأه ، وذلك من جهة أن الموجود المعلول يعلم ذاته ويعلم غيره ، ومن كان كذلك كان جامعاً لعلمين ، لا علماً واحداً ، فهو أشرف ممن لا يعلم إلا علماً واحداً هو العلم بذاته ، وعلى هذا تكون العلة الأولى في رتبة علمية دون معلولها .

<sup>(</sup>١) الغزالى: نهافت الفلاسفة ص ٤٦.

بل ان الغزالى يسلم - جدلا - بأن علم الله بالجزئيات المتغيرة يغيرُهُ ، وَيَقَوْلَ الله بالجزئيات المتغيرة يغيرُهُ ، وَيَقَوْلَ الله الله بالجزئيات المتغيرة يغيرُهُ ، وإذا تعدد أَنْ على وَلْكُ ، إن الكليات متعددة فع لمها الها يتغدد بتعدد أَنْها من وهذا إشراك .

ثم يقول : إن الله تعالى - عندهم - يعلم الكذيات ، ولا شك في اختلاف هذه الكليات بعضها عن بعض . فالحيوان المطلق غير الجهماد المطلق ، والفرس المطلق غير الجهماد المطلق ، والفرس المطلق غير الجهماد العلم والحدا ؟ المطلق غير الذات واحدة ، وهي عين هذه الكليات المختلفة ، فيعندهم : وكسيف تكون الذات واحدة ، وهي عين هذه الكليات المختلفة ، فيعندهم : العقل عين المعقول ، والعلم عين المعلوم ؟ (() . أي آن علم الباري تعالى لكل الأجناس والأنواع - مع تباينها - يوجب الكثرة. ولقد وجدنا ابن رشد يوافق الغزالي ، فيقبول : ﴿ إن تعدد الأنواع والآجناس يوجب التعدد في العلم . . . . ولذلك فإن المحققين من الفلاسفة لا يصفون علمه سبحانه بالمؤقدات لا بكلي ولا بجزئي » (١)

كما أن قول ابن سبنا: إن علم الله كلى لا شخصى يلزم عنه أن يقال : إن تحدى محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة يعنى أنه تعالى لا يعرف في تلك إلحال أنه تحدى به، وكذلك يقال مع كل نبى ، فهو لا يعلم وقوع التحدى من شخص كل نبى وإنه علم بالمسألة على وجه كلى وإن من الناس من يتحدى بالنبوة ولكن من هو ؟ ومتى وقع؟ فلا يعلمه حسب رأى أبن سينا . ولو أخذنا بوجهة نظر ابن سينا هذه فإنه يترتب غليها أن تكون الأحوال الصادرة منه لا يعرفها ، لأنها أحوال تنقسم بانقسام الزمان في شخص معين ، ويوجب إدراكها على اختلافها تغيراً . (٢)

أما ابن رشد فيرى أن سبب الإشكال لدي ابن سينا - والفارابي من قبل - أنه قاس العلم الإلهى على العلم الإنساني ، معتقداً أن علم الله بالجزئيات يوجب بغيراً في ذاته بعالي ، وذلك قول فاسد ، لأن " الشيء الذي اسبابه كثيرة ، هو لعمري كبثير ، وأما الشيء الذي معلولاته كثيرة ، فليس يلزم أن يكون كشيراً بالوجه الذي به المهلولات كثيرة » (١)

<sup>(</sup>١) الغزالي: السابق ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابْنَ رَسُدُ: تَبُهَافَتُ النَّهَافِتُ صَّلَ ١٠٠٠ أَنَّهَافِتُ صَّلَ ١٠٠٠ أَنَّهُافِتُ صَّلَ ١٠٠٠ أَنَّهُا (٤) ابن رُسُد : السابق :

<sup>(</sup>٣) الغزالى: السابق ص ١٤٤.

كذلك فإنه من الخطأ البين قياس علم البارى تعالى على علم الإنسان ، لأن علمنا معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه، ومتغير بتغيره ، وعلم الله سبحانه بالوجود على مقابل هذا ، فإنه علة للمعلوم الذى هو الموجود ، فمن شبه العلمين أحدهما بالآخر فقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحدة ، وذلك غاية الجهل » (١) . بمعنى أن العلوم الإنسانية كلها انفعالات وتأثيرات عن الموجودات هى المؤثرة فيها . وعلم البارى سبحانه هو المؤثر في الموجودات مى المؤثرة فيها . وعلم البارى سبحانه هو المؤثر في الموجودات ، والموجودات هى المنفعلة عنه (٢) .

وابن رشد هنا يخطئ ابن سينا - والمفارابي - لأنه قسم العلم إلى كلى وجزئى . بينما رأى هو تقسيمه إلى علم فاعل وعلم منفعل ، الأول ما كان علة للموجود على ما هو عليه ، أى أنه سبب للموجود وهو خاص بالله جل وعلا . والعلم الشانى هو ما كان معلولاً للموجود على ما هو عليه ، أى أنه تابع للموجود وهو خاص بالانسان .

ومع هذه الوقفات التي لا يجامل فيها ابن رشد أحداً - يرى أن أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم من أنهم يقولون إنه تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات أصلاً ، بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا ويظهر ابن رشد مضطرباً فتارة ينقد ابن سينا وتارة يدفع عنه. والواضح أنه يدفع عن أرسطو في المقام الأول يقول : علينا أن نطلب الحق « في كتب القدماء لا في كتب ابن سينا وغيره الذين غيروا مذهب القوم في العلم الالهي حتى صار ظنياً » . (٣)

### ومن جانبنا نضيف:

أن القول بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات يفضى إلى عدم عناية الله بالأفراد المشخصة المعينة إذ أن العناية تابعة للعلم كما ذهب ابن سينا نفسه ، وعلم الله وقف على الكيات ، لقد خاطب الله تعالى الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم، خاطب نوحاً وابراهيم وموسى وغيرهم فهل كان الخطاب باعتبار كل

<sup>(</sup>١) ابن رشد : فصل المقال ص ٤١ ط الشركة الوطنية بالجزائر ( بدون)

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: تهافت التهافت ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: السابق ص ٢٠٥٠.

يقول المولى جل وعلا: ﴿ ... فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها ﴾ (١) فهل زيد - وهو ليس نبى - هنا جنس أم نوع أم فرد ؟ .

وعلم الله تعالى يشمل الكليات والجهزئيات لقوله تعالى: ﴿ وما يعزب عن ربك من مشقال ذرة في الأرض ولا في السماء ﴾ (٢) ولقوله: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ (٢).

٥- إن نفى علمه تعالى بالجزئيات يبطل الحساب ويستتبع هذا إنكار المعاد جملة، لأن الذى يجهل الأفراد يمتنع أن يحاسبهم . ويبقى سؤال : كيف يكون رب الأرباب ومسبب الأسباب لا علم له بما يجرى فى العالم ؟ وأى فرق بينه وبين الميت إلا فى علمه بنفسه ؟ ا

لذلك انصبت حملة الغنزالى على نفى علم الله تعالى بالجزئيات ، فكفر القائلين بذلك، كما انصبت على موقف ابن سينا - والفلاسفة - من المادة أو بعنى أوضح موقفه من العالم ، فما العالم عند ابن سينا ؟ وهل هو قديم أو حادث ؟ أو قديم حادث ؟

\* \* \*

(١) الاحزاب: من الآية ٣٧.

(۲) يونس : ٦١ .

(٣) الأتمام: ٥٩ .



# العالـــم فی الفکر السینوی

تمهيد:

اولاً: تصور العالم في الفكر اليوناني . ثانياً : تصور العالم في الفكر الإسلامي :

- عند المتكلمين.
- عند الفلاسفة .

ثالثاً : ابن سينا ومشكلة العالم : قدمه وحدوثه

- ادلة ابن سينا على قدم العالم:
- الدليل الأول: بطلان صدور حادث عن قديم
  - 🗨 ؛؛ الثانى : القول بقدم الزمان والحركة
    - و ؛ الثالث : دليل الإمكان
      - تعقیب .

رابعاً : نظرية الغيض او الصدور

خامساً : مشكلة ابدية العالم

- ملاحظات

### نعفيد

١- نريد أنه ننبه إلى أن تناولنا لمسألة العالم عند ابن مسينا ، لا نقصد به الاستقصاء لاقسام المعالم : الأجسام والحركات الموجودة فيه ، أو تجوهر الأجسام وصورها وموادها وكيفياتها وتغييراتها ، وإنما نريد تناول العالم من حيث هو كل. وهل هو قديم أو حادث ؟ هل هو أزلى لا بداية لوجوده ؟ أو أنه مخلوق، مُدّع له خالق مُبدع ؟.

٧- ويقتضى هذا الإشارة الموجزة إلى :

أولاً: تصور العالم عند اليونان

ثانياً: تصور العالم عند الفلاسفة المشائيين السابقين على ابن سينا ، مع الإشارة إلى رأى المتكلمين .

# أولاً: تصور العالم عند اليونانيين:

الحتلفت وجمعهات نظر فلاسفة اليونان بصدد العمالم قدمه وحدوثه ، فيهال بعضهم بأنه محدث وقال آخرون بأنه قديم أزلى ، أبدى بجواهره وأعراضه.

### القائلون بالحدوث:

يعتبر أفسلاطون من القائلين بحدوث العالم ، فقد حكى أنه قال : « العالم مكون مسحدث » ولكن بعض من « أوّل كسلامه أبى أن يكون حدوث العسالم معتقداً له » (۱) ولكن أرسطو يؤكد على أن العسالم حسادث عند أفسلاطون ، فيقول: « إن الأقدمين جميعاً مسا عدا أفلاطون اعتقدوا أن الزمان قديم ، أما هو فقد جعله حادثاً إذ قال إنه وجد مع السماء وإن السماء حادثة »(۱).

وجاء في محاورة تيماوس: « كل ما يحدث فهو يحدث بالفرورة عن علة، والعالم حادث قد بدأ من طرف أول لأنه محسوس وكل ما هو محسوس فهو خاضع للتغير والحدوث وله صانع » (٣).

<sup>(</sup>١) الغزالى: تهافت الفلاسفة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم: السابق ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم: السابق ص ٨٣.

ونود أن ننبه إلى أن العالم عند أفسلاطون ، عالمان : عالم المسل ، والعالم الحسى ، وأن الأول روحاني لا يتغير ، والعالم الحسى متغير ، وهو حادث .

يقول الشهرستانى: « وحكى عنه قوم أنه قال: إن للعالم محدثاً ، أزلياً واجباً بذاته . . كان فى الأزل ولم يكن فى الوجود رسم ولا طلل ولا مثالاً عند البارى تعالى ، ربما يعبر عنه بالهيولى ، وربما يعبر عنه بالعنصر . ولعله يشير إلى صور المعلومات فى علمه تعالى ».

ويرى الشهرستانى أن أفلاطون يقول بحدوث العالمين : عالم المثل ، وعالم المحسوسات ، فيقول : « إن أفلاطون يحيل وجود حوادث لا أول لها وهو إذ أثبت واجب الوجود لذاته وأطلق لفظ الابداع على العنصر فقد أخرجه من الأزلية بذاته » (٢).

بعد ذلك يمكننا القول مع الاستاذ يوسف كرم: أن مقصود أفلاطون من هذا كله . أن العالم حادث في الزمان من حيث الصورة ، وإذا اعتبرنا قوله: إن النفس العالمية سابقة على جسم العالم وأنها مصنوعة ، لزم أن جسم العالم مصنوع أيضا ، وأن العالم حادث : مادة وصوره، فأخذنا ،عبارته ( العالم ولد ويدأ من طرف أول بحرفيتها ) » (٣) وهذا بخلاف ما إدعاه فرفريوس من أن القول يحدوث العالم عند أفلاطون غير صحيح ، فهو يقول في تيماوسي نافياً عن نفسه أن يتوهم عليه القول بأزلية العالم وقدمه : « إنما نريد بقولنا : إن العالم لم يزل : أن العوالم قد كانت مصورات عند البارىء عز وجل متمثلاث بالقوة قبل كونها . . . (٤) .

## ٢- القائلون بالقدم:

وهم القـائلون بأنه لا يكون شيء مـن العـدم ويبـدو أن أرسـطو هو الذي استحدث القول بالقدم ، يقول الشهـرستاني : « إن القول في قدم العالم وأزلية

<sup>(</sup>١) الشهرسناني : الملل حـ٢ دار المعرفة بيروت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .

<sup>(</sup>۲) الشهرسناني : السابق ص ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم: السابق ص ٨٣، ٨٤، ٨٧.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد البطليوس الأندلس: الحدائق في المطالب العالية في الفلسفة العويصة ص١٤٠٨ تحقيق د . محمد رضوان الداية دار الفكر دمشق ١٤٠٨ هسه .

الحركات بعد إثبات الصانع، والقول بالعلة الأولى ، إنما شهر بعد أرسطو طاليس، لأنه خالف القدماء صريحاً، وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا، فنسج على منواله من كان من تلامذته، وصرحوا القول فيه...، (۱)

ولكى يثبت أرسطو أزلية العالم ، قال بعدم الحركة ، وله على ذلك عدة حجج ، أبرزها ، العلة الأولى ، فهى - عنده - « ثابتة ، هى هى دائماً لها نفس القدرة ، ومحدثة نفس المعلول ، فلو فرضنا وقتاً لم يكن فيه حركة لزم عن هذا الفرض أنه لا تكون حركة أبداً ، ولو فرضنا على العكس أن الحركة كانت قدماً لزم أنها تبقى دائماً » (1).

يريد أرسطو أن يقول: لو فرضنا انتفاء الحركة في وقت من الأوقات لوجب أن يستــمر انتـفاؤها، أى لا يكون هناك حـركة أبداً، وإلا كــانت العلة الأولى متغيرة يحدث فيها مرجح.

ويربط أرسطو بين الحركمة والمحرك الأول ، فما دام المحرك سرمدياً ، كانت الحركة سرمدية .

يقول: ﴿ وإذا كان لابد من محرك للحركات ، ومن حامل للحركات تبيى أن المحرك سرمدى ، والحركات سرمدية ، فالمتحركات سرمدية . فإن قيل: إن حامل الحركة وهو الجسم لم يحدث ولكنه تحرك عن سكون ، وجب أن يعشر على السبب الذي يغيسر من السكون إلى الحركة ، فإن قلنا : إن ذلك الجسم حدث ، فقد تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة ، فقد بان أن الحركة والمتحرك والزمان الذي عاد للحركة أولية سرمدية ، (٣). ويعتقد أرسطو أن علاقة المحرك بالتحرك أو علاقة الله بالعالم ليست علاقة زمنية وليست علاقة أثر بمؤثر . إنما والله منح العالم وجوده كما تمنح المقدمة النتيجة وجودها ، فالنتيجة في القضية المنطقية تتبع المقدمة والنتيجة فكرى لا زمنى ، وكذلك واجب الوجود أو مفيض والتأخر في المقدمة والنتيجة فكرى لا زمنى ، وكذلك واجب الوجود أو مفيض

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل حــ ٢ ص ١٤٩ ، وتهافت الفلاسعة للغزالي ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه ،

الوجود على العالم عند أرسطو هو أول في الفكر لا في الزمن (١).

ويرد على كلام أرسطو بأن قدم العلة لا يستتبع قدم المعلول إلا الماله المعلول من شأنه أن يصدر عن علته صدوراً ضرورياً ، ولا يكون هذا شأنه إلا إذا تكافأ مع العلة ، وليس بين العالم المتغير والله الثابت تكافؤ ، وليس العالم ضرورياً فليس من شأن الله أن يحرك أو يخلق بالمضرورة (٢) . وأما أفلوطين فقد نظر إلى العالم باعتباره معلولاً للعلة الأولى ، بطريق الفيض ، ولكن «حضور الله في سائر الموجودات هنا ليس بجوهره . . . بل بفاعليته وتأثيره وحسب »

ولكن هل يعنى قوله : بفاعليته وتأثيره أن الله خلق العالم خلقاً ؟

يعتمد أفلوطين على مبدأ كلى ثابت عنده يجمعل من العالم عقلاً ومعقولاً ، فيقول : « إن جميع الموجودات تصدر عن تأمل ، وهي أنفسها موضوعات تأمل . . . كل شوق ، فهو شوق إلى المعرفة . . . التوليد يمضي من فعل تأمل وينتهي إلى صورة هي موضوع تأمل » (٤).

والموجبودات عند أفلوطين تنتظم في عالمين : عبقلي ، وحسى سفلي ، وهالعالم الحسى والعالم العقلي ، موضبوعان أحدهما ملازم للآخر ، وذلك أن العالم العقلي محدث للعالم الحسى ، والعالم العقلي مفيد فائض على العالم الحسى ، والعالم العقلي مفيد فائض على العالم الحسى ، والعالم العقلي » (٥).

العالم إذن فاض عن الله ، الجوهر البسيط ، والقول بالفيض - كما سنوضح ذلك - يستلزم أن يتصور وجود العالم في اللحظة التي يتصور فيها وجود الأول، وبمقتضى هذه النظرية يكون العالم - عندهم - قديماً ، قدم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين، د.زكى نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية ص١٦٤ لجنة التأليف والترجمة ط٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف كرم: السابق ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) د . فؤاد زكريا : التساعية الرابعــة لأفلوطين ، دراسة وترجمة ص ٤٤ . الهيئــة المصرية العامة للتأليف . القاهرة ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم: السابق ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) د . عبد الرحمن بدوى : أقلوطين عند العرب ص ٥٦ دار النهضة العربية . القاهرة ١٩٦٦ م .

### ثانياً: العالم في الفكر الإسلامي

#### ١- عند المتكلمين

أجمع علماء الإسلام - وغيرهم من علماء الأديان السماوية - على أن الله جل وعلا قد أبدع العالم إبداعا .

فذهب المتكلمون إلى أن كل ما فى العالم حادث فى الزمان ، فلا شىء منه قديم ، وعلى ذلك أيضا بعض الفلاسفة كالكندى . وإذا كان العالم حادثاً مخلوقاً من العدم فالصلة بينه وبين الخالق صلة مخلوق لخالقه نعنى أن الله تعالى سابق للكون ، فهو الذى فطره من العدم ، يقول الدوانى: « أجمع السلف من المحدثين وأثمة المسلمين وأهل السنة والجماعة ، على أن العالم -وهو ما سوى ذاته تعالى وصفاته - حادث بقدرة الله بعد أن لم يكن ، أى وجد بعد العدم ، بعدية زمانية ، والمخالف فى هذا الحكم هم الفلاسفة » (۱) .

ولما كانت مسألة حدوث العالم تتصل بالبرهنة على وجود الله تعالى ، فإن المتكلمين نظروا في الكون لإثبات حدوثه ، ومن ثم بيان القدرة الإلهية على خلقه وإبداعه. يقول القاضى عبد الجبار (ت: ١٥٥ هـ): ﴿ إذا أردت أن تستدل بما هو الأولى في الاستدلال فهو أن تعلم حدوث الأجسام وتتوصل به إلى إثبات المحدث لها . . . لأن كمال العلم بالله تعالى لا يحصل إلا بعد العلم بحدوث الأجسام » (٢).

وحاصل كلام القاضى عبد الجبار، أن العالم عبارة عن دليل محسوس يقينى على وجود صانع، خالق، مبدع له هو الله تعالى، لأنه إذا كان العالم، أو الوجود الخارجى كما يتبين فى الفكر اليونانى، متعقلاً فقط، فى هذا أن صانعه ليست له قدرة على الخلق والإيجاد.

ويمكن أن يشير تعريف المتكلمين للعالم بأنه لا كل موجود سوى الله تعالى، ينقسم إلى وجودين : الله تعالى ، والعالم ، والتعريف لا يجمع بين الوجودين

<sup>(</sup>۱) شرح الدواني على العضدية ص ۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>٢) القاضى عبد الجبار: المحيط بالتكليف ص ٣٧. جمع ابن متويه.

كمتساويين وإنما يبرز التفرقة بينهما ، ( فالموجودات نوعان : ما ليس له أول ومفتتح وهو الله عز وجل ، وما له أول ومفتتح وهو العالم ) (۱) والمعنى أن القديم ليس له علة لوجوده وليس لوجوده مبدأ يصدر عنه ، ولا مفتتح لجوده، أي لا أول له ، وهو الله تعالى ، والمحدث ما لوجوده أول وله حقيقة خارجية واقعة تتميز بالجواز الذي يتبين مفهومه المنطقي للعقل من واقع إجراء الملاحظة الخارجية للعالم ؛ إذ تؤدى إلى استحالة الخلق من لاشيء ، فهو يرى أن ذلك شأن الإنسان الذي يحتاج في كل ما يصنع إلى مادة وزمان وآلة . أما الله فهو يخلق من لا شيء وإذن فلا حاجة به إلى الآلة ولا إلى الزمان .

ويقوم برهان الكندى على حدوث العالم على فكرة الستناهى ، أى تناهى الأشياء ، وضرورة إثبات هذا التناهى ، وبالتالى إثبات البداية فى كل شىء سواء أكان جسما أو زمانا أو حركة ، وذلك لإمكان إثبات حدوث العالم ، ووجود إله قديم منزه عن صفات المحدثات » (٢).

يقول الكندى: « . . . . الانتهاء إلى زمن محدود ، موجود . فليس الزمان متصلاً مما لانهاية له ، بل لابد من نهاية اضطراراً . فليست مدة الجرم بلا نهاية فإنية الجرم متناهية ، فيسمتنع أن يكون جرم لم يزل . فالجرم إذن محدث اضطراراً ، والمحدث محدث المحدث ، إذاً المحدث والمحدث من المضاف ، فلكل محدث اضطراراً عن ليس » (٢٠) .

### ٢- عند الفلاسفة الإسلاميين:

أولاً: عند الكندى (١٨٥ -٢٥٦ هـ / ١٠١ - ١٧٠م)

ذهب الكندى إلى أن الله تعالى خلق العالم ونظمه ودبره ، وفعل الخلق هو عملية إبداع وإيجاد من العدم ومن غير مادة سابقة عليه ولا زمان، أو هو الظهار الشيء عن ليس ، (١) أي إيجاده من لا شيء .

<sup>(</sup>۱) الجوینی : لمع الأدلة ص ۷٦ تحقیق د . فوقیه حسین ، والرازی : محیصل أفکار المتقدمین ص ۵۵ دار الکتاب العربی بیروت ۱۹۸۶ م .

<sup>(</sup>۲) د . أبو ريده : السابق ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : رسالة ( في وحدانية الله وتناهى جمرم العالم ) ص ٢٠٦ . د . عماطف العراقي : مذاهب فلاسفة المشرق ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) رسائل الكندى الفلسفية حـ١ ص ٢٥٤ ومقدمة الدكتور أبو ريده محقق الرسائل ص ٦٢ .

العالم عنده حادث ، فهو « يقرر هذا في وضوح وصراحة بأن هذا العالم محدث من لاشيء ضربة واحدة في غير زمان ومن غير مادة ما، بفعل القدرة المبدعة المطلقة من جانب علة فعالة أولى ، هي الله . ووجود هذا العالم وبقاؤه ، ومدة هذا البقاء متوقفة كلها على الإرادة الإلهية الفاعلة لذلك ، بحيث لو توقف الفعل الإرادى من جانب الله لانعدم العالم ضربة واحدة، وفي غير زمان أيضا » (١).

والكندى بذلك يرد على قول من ذهب من الفلاسفة إلى أن الجرم والزمان والحركة، عناصر غير متناهية ، فلا يمكن أن يكون جرم أزلياً ، ولا غيره مما له كمية أو كيفية، بمعنى أن الزمان والحركة والعالم كلها محدثة ، ولا يسبق بعضها بعضاً في الوجود .

لابد إذن من وجود بداية للعالم . يقول الكندى : ﴿ إِنَّ الفَعَلِ الحَقيقي الأَولَ هُو تَأْسِيسَ الآياتَ عَن ليس ، وإن هذا الفعل ، هو خاصة لله تعالى الذي هو غاية كل علة ، بمعنى أن تأييس الآيات عن ليس ، ليس لغيره ، (٢) .

### ثانياً: الفارابي ( ۲۵۷ – ۲۳۹ هـ/ ۸۷۰ – ۹۵۰ م)

تابع الفارابى فلاسفة اليونان فى أنه لا يكون شىء من لا شىء ، وأن الموجود بالفعل كان موجوداً بالقوة أى أن الخلق إنما هو انتقال من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل ، أو من الإمكان إلى الوجوب ، ومعنى ذلك أن العالم قديم باعتباره المطلق ، والخلق حالة عرضية هى ظهوره أو انبشاقه للحواس ، أى أن العالم محدث ودون سبق زمان ، أو أنه قديم بالزمان ، حادث فى الوقوع .

يقول الفارابى : « الماهية المعلولة لها عن ذاتها أنها ليست ، ولها عن غيرها أنها توجد، والأمر الذي عن الذات، قبل الأمر الذي ليس عن الذات،

<sup>(</sup>١) د . أبو ريده : السابق ص ٦٢ .

<sup>(</sup>۲) رسائل الكندى ص ۱۸۲ - ۱۸۳ .

وأيضًا تحليل الدكتور عاطف العراقي لهذه المسألة في : مذاهب فلاسفة المشرق ص ٧٠ .

<sup>\*</sup> الآيس : هو الموجود . والليس هو اللاموجود . فالقول : تأييس الآيات عن الليس : أى وجود الموجودات عن الله وجود أى إيجاد الموجودات من العدم . أى من لا شيء .

وللماهية المعلولة ألا توجد ، بالقياس إليها قبل ألا توجد. . . فهى محدثة لا بزمان تقدم » (١).

البدء الزمانى بالنسبة للعالم - عند الفارابى - يرتبط بمفهوم الكون والفساد - عنده - يوضح ذلك المعلم الثانى في قول : « وكل العالم إنما هو مركب فى الحقيقة من بسيطين : من المادة والصورة المختصين ، فكونه كان دفعة واحدة بلا زمان على ما بينا وكذا فساده بلا زمان ، ومن البين أن كل ما كان له كون فله لا محالة فساد ، فقد بينا : أن العالم بكليته متكون فاسد ، وكونه وفساده لا فى زمان . وأجزاء العالم متكونة فاسدة ، وكونها وفسادها فى زمان . والله تبارك وتعالى هو الواحد الحق ، مبدع الكل ولا كون له ولا فساد » (٢)

العالم إذن كفكرة وجد عن الله دفعة واحدة بلا زمان أما التقدم والتأخر فلحقا به لكونه خضع للتركيب والتحليل ، فكل « ما كان له كون فله لا محالة فساد» ونسبة هذا كله إلى إرادة الله « أنه مبدع لما لا واسطة بينه وبينه . وبتوسط ذلك يكون علة للأشياء الأخرى . والقديم بذاته واحد وما سواه محدث فى ذاته» . (٦)

هذه محاولة توفيقية من الفارابى ، فالعالم محدث وهو أثر لله تعالى – كما نبهت الشريعة – وهو قديم بالزمان كما زعمت الفلسفة . وهو فى سبيل إنجاح هذه المحاولة التوفيقية لجأ إلى فكرة أفلوطين فى الفيض والصدور – والتى سنفصل القول حولها عند ابن سينا – وهى تفضى إلى أن العالم صادر عن ذات الله صدوراً ضرورياً قديماً ، إذ أن ذلك يستلزم تصور وجود العالم فى اللحظة التى يتصور فيها وجود الله تعالى ، ولما كان الله تعالى قديماً كان الصادر الأول عنه قديما أيضا.

ويعد أن انتهينا من هذا العرض الموجز نأتى إلى ابن سينا شخصية هذا البحث لنظر ما العالم عنده ؟ وهل هو قديم أو حادث ؟ وأدلته التى يقدمها سنداً لوجهة نظره .

<sup>(</sup>۱) الفارابي : فصوص الحكم ص ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) الفارابي : كتاب المسائل الفلسفية والأجوبة عنها ص ٩٣ – ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الفارابي : الدعاوى القلبية ص ٤ حيدر آباد ١٣٤٦ هـ .

ثالثاً: ابن سينا ومشكلة قدم العالم وحدوثه:

ذهب ابن سينا في غير تردد إلى أن الغالم قديم باعتبار الزمان ، لأنه وجد ارلا، منذ كان الله ، وهو حادث في ذات الوقت ، لأنه وجد بغيره ، أوجده الله ، فالله تعالى هو العلة .

يقبول ابن سينا : ﴿ إِن وَاجِبِ الوَجُودُ بِـذَاتُهُ ، وَاجِبُ الوَجُودُ فَـى جَمْيِعُ صفاته وأَحُوالُهُ الْأُولِيَةُ لَهُ ، وإنه لم يتميز في العدم الصريح حال الأولى به فيها أن لا يوجد شيئًا ، أو بالأشياء أن لا تُوجِدُ عنه أصلاً .

ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ، ولا أن تسنح جزافاً ، وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة ، أو غير ذلك ، بلا تجدد حال ، وكيف تسنح إرادة لحال تجددت ، وحال ما يتجدد كحال ما يمهد له التجدد فيتجدد .

وإذا لم يكن تجدد ، كانت حال ما لم يتجدد شيء ، حالاً وأحدة مستمرة على تنهيج واحد .

وسَواءَ جُعٰلَتُ التجددُ لأمر تيسَـرُ ، أو لأمرُ رال مثلاً ، كحسن-من الفعل ، وقت ما تيسـر ، أو معين أو غير ذلك ، مما عد ، أو كـقبح كان يكون له ، أو كان قد زال ، أو عائق ، أو غير ذلك كان فزال

فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير والجود ، هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة ، فهذا الداعى ضعيف قد انكشف لذوى الإنصاف ضعفه ، على أنه قائم في كل حال ، ليس في حال أولى بإيجاب السبق من حال.

وأما كون المعلول بمكن الوجود في نفسه ، واجب الوجود بغيره فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره » (١)

\* \* \*

<sup>- (</sup>٣) أَيْنِ تَشَيْنًا مُنْ الْإِسْارَاتَ مَدَ فَعَدًا إِنْ السَّمَانَ ٥ طَ تُوارِ المِعَارِفُ ،

### ادلة ابن سينا على قدم العالم

### اللليل الأول: بطلان صدور حادث عن قديم

والدليل ماخوذ من نص ابن سينا السابق ، وهو يشيسر إلى عدة أمور ، مسرحها الغزالي وبينها على أحسن ما يمكون الشرح والبيان ، فضلاً عن تعليقاته وردوده العديدة على أدلة ابن سينا ، وجاء عرض الغزالي على النحو التالى :

إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم ، فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا إمكاناً صرفاً فإذا حدث بعد ذلك لم يخل :

- إما أنه يكون تجدد مرجح
  - أو لم يتجدد .

فإذا لم يتجدد مرجح، بقى العالم على الإمكان الصرف كما كان قبل ذلك .

وإن تجدد مرجح، وجب التساؤل: من أحدث ذلك المرجح؟ ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل؟

وأحوال القديم: إذا كانت متشابهه فإما:

- أن لا يوجد عنه شيء قط.
- وإما أنه يوجد على الدوام .
- فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشروع ، فهو محال .

ويقال: لِم لم يحدث العالم قبل حدوثه ؟

لا يمكن أن يقال: إن سبب ذلك عجزه. ولا أمر الإحداث مستحيل، لأن ذلك يؤدى إلى أن ينقلب القديم من العسجز إلى القدرة، والعالم من الاستحالة إلى الإمكان. وهذان الفرضان محالان.

ولا يمكن أن يقال: لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض.

ولا يمكن أن يحال على فقد آلة ، ثم وجودها . وإذا قبيل : إنه لم يُرد وجوده قبل ذلك ، لا يصح لانه يلزم أن يقال : حصل وجوده لأنه صار مريدا لوجوده بعد أن لم يكن مريداً فتكون قد حدثت الإرادة، وحدوث الإرادة يقتضى

تغير حال البارى، والحدوث فى ذاته محال، فليس هو محلاً للحوادث . كما أن حدوث الإرادة فى غيره لا يجعله مريداً .

وقد يقال - أيضا - : لم حدث الآن ولم يحدث من قبل ؟أى لماذا اختارت الإرادة وقتـاً دون آخر ؟ ألعدم آلة، أو قدرة، أو غـرض، أو طبيعـة ، أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة، وكذا الإرادة الأولى ويتسلسل إلى غير نهاية .

النتيجة النهائية لهذه الافتراضات: أن صدور الحادث من القديم من غير تغير أمر من القديم - في قدرة أوآلة ، أو وقت أو غرض، أو طبع - محال ، وتقدير تغير حال محال ، لأن الكلام في ذلك التغير الحادث كالكلام في غيره ، والكل محال . ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه ثبت قدمه لا محالة (۱)

بالنظر إلى واجب الوجود في رأى ابن سينا نجد أنه لابد أن يصدر عنه وجود ما، وإلا لما كان واجب الوجود لشيء ، والوجود الصادر عن واجب الوجود ملازم له ، والواجب بذاته واحد أزلى وما صدر عنه كذلك . فواجب الوجود إذا لم يوجد عنه وجود ما من قبل ، فإنه الآن أيضا لا يوجد عنه شيء ، ولكن الآن يوجد عنه وجود ما ، إذن هذا الشيء الصادر عن قديم قدم الواجب نفسه لأنه مصدره ، هذا الشيء هو العالم ، إذن العالم قديم .

### نقد الدليل:

غير أن الغزالى لم يقتنع بتعليل ابن سينا ، بل رد القضية إلى الإرادة الإلهية القديمة الأزلية ثم أخذ يعترض على آراء ابن سينا من وجهين :

### الوجه الأول:

أن العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه . وأن يستسمر العدم إلى الغاية التي استمر إليها، وأن يستدئ من حيث ابتداً، وأن الوجود قبله لم يكن مراداً فلم يحدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة ، فحدث لذلك.

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص٤٠ - ٤٢ تحقيق د . جيرار جهامي. دار الفكر اللبناني ١٩٩٣ م .

فما المانع من هذا الاعتقاد ، وما المحيل له (١) ؟

الإرادة الإلهية لا حد لها ولا شرط ولاقيد، وهي قديمة، وقد تعلقت بإحداث العالم في الوقت اللائق به على وفق سبق العلم الإلهى الأزلى السابق على كل شيء، فإرادة الله مطلقة ، تختار أي وقت للإيجاد دون أن يكون لذلك سبب إلا الإرادة ذاتها ، فالحوادث ( تحدث بالإرادة القديمة الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور » (٢) كما أن خلق الله وإيجاده للعالم ، لا بعد فيه ولا قبل ، فلا محل إذن للسؤال : لماذا أحدثت الإرادة العالم في وقت دون آخر ؟ لأننا بذلك نحد الله جل وعلا ويتحكم المخلوق في الخالق . فتحديد وتخصيص بذلك نحد الله جل وعلا ويتحكم المخلوق في الخالق . فتحديد وتخصيص وقت دون غيره للإيجاد ، هذا شأن الإرادة دائماً « فإنا نفترض تمرتين متساويتين بين يدى المتشوف إليهما العاجز عن تناولهما جميعاً ، فإنه يأخذ إحداهما لا محالة ، بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثلة » . (٣)

معنى كلام الغزالى: لم لا يجوز أن تتعلق إرادة المؤثر فى الأول بإيجاد العالم بعد أن لم يكن موجوداً ، وأثر المؤثر المختار لا يكون إلا على وفق إرادته ، فإذا لم يكن إيجاد العالم فى الأول مراداً لم يوجد فيه . وهذا معنى القول بصدور الحادث من القديم المستجمع فى الأول شرائط التأثير . وبمثل هذا رد الاستاذ يوسف كرم على هذه الأفكار والمعتقدات وذلك حين رد على أرسطو ، فيسقول : • إن القول بحدوث العالم لا يعنى أن مُرجَعًا قد استجد، وإنما هو يتفق تمام الاتفاق مع ثبات العلة الأولى، ويعنى أن إرادة قديمة تعلقت بان يكون العالم فى الرزمان ، فلما كان العالم ، لم يحدث تغير فى الحلة من حيث إن الإرادة قديمة وإن مفعولها هو المتعلق بالزمان . فقدم العلة لا يستتبع قدم المعلول ، الإرادة قديمة وإن مفعولها هو المتعلق بالزمان . فقدم العلة لا يستتبع قدم المعلول ، المائة إلا إذا كان المعلول من شأنه أن يصدر عن علته صدوراً ضرورياً ولا يكون هذا العالم ضرورياً لله ، فيلس من شأن الله أن يحوك أو يخلق بالضرورة » . (١٠) العالم ضرورياً لله ، فيلس من شأن الله أن يحوك أو يخلق بالضرورة » . (١٠) الخلاف هنا بين القائم بالخدوث ، يرجع – فيما يرجع – إلى الخلاف هنا بين القائم بالخدوث ، يرجع – فيما يرجع – إلى

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية:مسهاج السنة النبوية حـ ١ ص ١٨١ تحقيق د . محمد رشاد سالم ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي: السابق ص ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٤٥.

النظر فى فعل الله تعالى هل فعله عن طبع واضطرار وضرورة ؟ وهو مأ ذهب إليه الصنف الأول . أم أنه عن حرية واختيار أى إرادة حرة مختارة ؟ وهو قول الصنف الثانى .

ويسوق الغزالى دليلاً آخر على الحدوث، فيقول مخاطباً ابن سينا والفلاسفة: « بم تنكرون على خصومكم إذا قالوا: قدم العالم محال، لأنه يؤدى إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها، ولا حصر لآحادها، مع أن لها سدساً وربعاً، ونصفاً، فإن فلك الشمس يدور في سنة، وفلك أجل في ثلاثين سنة، فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس، وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس؟ . . . ثم كما أنه لا نهاية لعدد دورات زحل لا نهايه لأعداد الشمس مع أنه ثلث عشره . . . كما لا نهاية للحركة المشرقية التي للشمس في اليوم والليلة مرة » . (1)

ثم يضيف الغزالى مستسائلاً : أعداد هذه الدورات شفع أو وتسر ؟ أو شفع ووتر جميعاً ، أو لاشفع ولا وتر ؟ فإن قلتم شفع ووتر جميعاً ، أو لاشفع ولا وتر ، فيعلم بطلانه ضرورة . وإن قلتم : شفع، فالشفع يصير وتراً بواحد .

وكيف أعور مالا نهاية له واحد ؟ وإن قلتم : وتر ، فالوتر يصير بواحد شفعاً ، فكيف أعور ذلك الواحد الذى به يصير شفعاً ؟ فيلزمكم القول : بأنه ليس بشفع ولا وتر (١) . حتى وإن قالوا : إن الدورات ليست مجموعاً مركباً من آحاد . فالماضى قد انقرض ، والمستقبل لم يوجد بعد ، والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة ، وإن كانت غير موجودة فى الحقيقة ، فإن الغزالى يعود ليؤكد أن « العدد ينقسم إلى الشفع والوتر ، ويستحيل أن يخرج عنه سواء كان المعدود موجوداً باقياً أو فانياً ، فإذا فرضنا عدداً من الأقواس لزمنا أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً سواء قدرناها موجودة أو معدومة . فإن انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية (٢).

### الوجه الثاني:

ثم إن ابن سينا - ومن تابعـه - لا ينكرون تخصيص الشيء عن مثـله. فهو من صميم مذهبـه. فتعين جهة حـركة الأفلاك بعضها من المشـرق وبعضها من

<sup>(</sup>١) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ٤٥ ، ٤٦ . (٣) الغزالي : السابق ص ٤٦ .

المغرب ، مع تساوى الجهسات ، ما سببها . وتساوى الجهسات كتساوى الأوقات من غير فرق (١).

من جهة أخرى يقر ابن سينا \_ ضمناً \_ صدور الحادث عن القديم - كما بينا - ففى العالم حوادث ولها أسباب ، فإن استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية فهو محال ، وليس دلك معتقد عاقل ، ولو كان ذلك ممكنا لاستغنى ابن سينا - والفلاسفة - عن الاعتراف بالصانع وإثبات واجب الوجود وهو مستند الممكنات [ الكائنات] وإذا كانت الحوادث لها طرف ينتهى إليه سلسلتها ، فيكون ذلك الطرف هو القديم ، فلابد إذن - على أصل الفلاسفة - من تجويز صدور حادث عن قديم (٢) ولكن قد يتقال هنا ، إن ابن سبنا - والفلاسفة - لا يعنى صدور حادث عن القديم المطلق - الله - فهو يقر بقدم العقول السماوية والنفوس الفلكية والعنصريات بمادتها لا بالصور الطارئة عليها ، وبمقتضى هذا ، يكون الحادث صادرا عن القديم من هذه الموجودات لا عن القديم المطلق (٢).

غير أن الغزالى يلزم ابن سينا إلزاماً آخر يتعلق بصدور حادث عن قديم ، لقول الأخير: « فيخرج من مجموع ذلك أن الحركة الدورية ، الدائمة الأبدية ، مستند الحوادث كلها ، ومحرك السماء حركتها الدورية نفوس السموات، فإنها حية نازلة منزلة نفوسنا بالنسبة إلى أبداننا ، ونفوسها قديمة ، فلا جرم أن الحركة الدورية التي هي موجبها أيضا قديمة .

ولما تشابهت أحوال النفس ، لكونها قديمة . تشابهت أحوال الحركات ، أى كانت دائرة أبدا .

فإذن لا يتصدور أن يصدر الحادث من قديم إلا بواسطة حركة دورية أبدية ، تشبه القديم من وجه ، فإن كل جزء يفرض منها كان حادثاً بعد أن لم يكن .

فهى من حيث إنها حادثة بأجزائها وإضافتها مبدأ للحوادث ، ومن حيث إنها أبدية متشابهة الأحوال صادرة عن نفس أزلية .

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٥٢

<sup>(</sup>٢) تهافت الفلاسفة ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) د . عاطف العراقي : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ص ١٥٥ .

فإذا كان في العالم حوادث ، فلابد من حركة دورية وفي العالم حوأدث ، فالحركة الدورية الأبدية ثابتة (١) .

بعد عرض حجة ابن سينا - والفلاسفة - حول استحالة صدور حادث من قديم » يقول الغزالى : هذا التطويل وهذا الغموض لا يفيد شيئا ، وإنما المهم هو الحركة الدورية التى هى المستند ، حادثة أم قديمة ؟ فإن كانت قديمة صارت مبدأ لأول الحوادث . وإن كانت حادثة افتقرت إلى حادث آخر وتسلسل الأمر .

وقولك : إنه من وجمه يشبه القديم ، ومن وجه يشبه الحمادث ، فإنه ثابت متجدد ، أى هو ثابت التجدد ، متجدد الثبوت .

فنقول: أهو مبدأ الحوادث، من حيث إنه ثابت أو من حيث إنه متجدد؟ فإن كان من حيث إنه ثابت، فكيف صدر من ثابت متشابه الأحوال شيء في بعض الأوقات دون بعض ؟ وإن كان من حيث إنه متجدد فما سبب تجدده في نفسه ؟ فيحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل.

فهذا غاية تقرير الإلزام . . . . على أنا سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث ، فإن جميع الحوادث ، مخترعة لله ابتداء . ونبطل ما قالوا: من كون السماء حيوانا متحركا بالاختيار حركة نفسية كحركتنا» (٢) .

هنا إذن إلزامان : الأول : صدور حادث من قديم . الشانى : الحوادث مخترعة لله تعالى .

### الدليل الثاني:

وعمدة هذا الدليل القـول بقدم الزمان والحركة ، وأن الله تعالى مستقدم على العالم بالذات لا بالزمان .

وقبل تناول هذا الدليل ورد الغزالى عليه يجدر بنا الإشارة إلى معانى التقدم والتأخر ، وهي الفكرة التي لجماً إليها ابن سينا والفارابي من قبل لتمدعيم القول بالقدم .

<sup>(</sup>١) تهافت الفلاسفة ص ٤٥ ،

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ص ۵۵ ·

يقول ابن سينا: إن المتقدم (١): ﴿ يقال بخمسة معان، أحدها بالزمان ، والشائى بالرتبة أو الوضع الذى يكون التأخر المكانى صنفاً منه ، والشالث بالشرف، والرابع بالطبع، والخامس بالمعلولية ، والأخير أن يشتركا في معنى واحد وهو التأخر بالذات ، والمعنى المشترك أن يكون الشيء محتاجاً إلى آخر في تحقيقه ولا يكون ذلك الآخر محتاجاً إلى ذلك الشيء ، فالمحتاج هو المتاخر بالذات عن المحتاج إليه ، (١)

وبمقتضى هذا التقسيم ذهب ابن سينا إلى القول: بأن تقدم الله على العالم، إما أن يكون تقدما بالذات لا بالزمان، كتقدم العلة على المعلول، مثل تقدم حركة الشخص على حركة الظل التابع له، وكتحركة اليد مع حركة الخاتم، وحركة اليد في الماء مع حركة الماء فإنها متساوية في الزمان، وبعضها علة وبعضها معلول. فيكونان قديمين واستحال أن يكون أحدهما قديما والآخر حادثاً» (٣) وتقدم الله على العالم من هذا النوع، أي تقدم بالذات لا بالزمان.

وإن قيل: إن تقدم البارى على العالم والزمان بالزمان لا بالذات ، يكون إذا قبل العالم رمان قديم ، رمان كان العالم فيه معدوماً، فقبل الزمان زمان لا نهاية له، وهو متناقض ، ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان ، وإذا وجب قدم الزمان ، وهو عبارة عن قدر الحركة ، وجب قدم الحركة ووجب قدم المتحرك الذي يدوم الزمان بدوام حركته (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح الآمدى هذه المعسانى فقال : « أما المتقدم فقد يطلق ويراد به : المتقدم بالعلية ، والمتقدم بالطبع ، والمتقدم بالزمان والمتقدم بالشرف والمتقدم بالرتبة . فأما المتقدم بالعلية : فعبارة عن ما وجود غيره مستفاد من وجوده . ووحوده غير مستفاد من ذلك الغير . لكنه لا يكون إلا معه في الوجود . كحركة اليد بالنسبة إلى حركة الحاتم . وأما المتقدم بالطبع : فما لا يتم وجود غيره إلا مع وجوده ، ورجوده يتم دون ذاك الغير ، كالواحد بالنسبة إلى الاثنين .

وأما المتقدم بالزمان : فما بينه وبين غيره في الوجود امكان قطع مسافة ، وهو قبلي ، كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام .

أما المتقدم بالشرف: فسهو اختصاص أحد الشيئين عن الآخر بكمال لا وجود له فيه كتقدم النبى على المعالم . وأما المتقدم بالرتبة ، فعبارة عن ما كان أقرب إلى مبدأ محدود عن غيره كتقدم الامام على المأمومين بالنسبة إلى المحراب (أنظر د . عبد الامير الاعسم: المصطلح الفلسفى ص ٤١٨ ، ٤١٩ الدار التونسية للنشر ١٩٩١ م ) .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : الإشارات . مع شرح الطوسى حد ١ ص ٢٢٩ القاهرة ١٣٢٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٥٦ .

ومعنى كلام ابن سينا: أن المعلول يكون مع العلة فى النزمان ، أى أنها مقترنان زمانياً ، يقترن الأثر بالمؤثر ، كاما أن الزمان متعلق بالحركة ، وهو عدد الحركات بحساب المتقدم والمتأخر ، فلا وجود للزمان بدون الحركة، ومن لا يحس بالحركة لا يحس بالزمان ، ومثاله أهل الكهف « والزمان ليس محدثاً حدوثاً زمانياً ، بل حدوث إبداع لا يتقدمه محدثه بالزمان والمدة ، بل بالذات، ولو كان له مبدأ زماني لكان حدوثه بعد مالم يكن ، أى بعد زمان متقدم . . . ومعنى المحدث الزماني أنه لم يكن ثم كان » (١) وما دامت الحركة كالزمان في القدم ، والزمان محدث حدوثا إبداعياً فالحركة أيضا محدثة حدوثاً إبداعياً المدى . . . فقد وضح ما قدمناه من وجود حركة لا بدء لها في الزمان ، وإنما البدء من جهة الخالق ، وإنما هي - الحركة - السماوية » (١)

ومع هذه المعية الزمانية بين الله تعالى وبين العالم ، إلا أن ابن سينا يحاول جاهداً - حتى لا يصطدم بالعقيدة الدينية اكثر من هذا - إثبات أن الله هو موجد العالم ، وأنه لا غنى للعالم - وهو ممكن الوجود - عن الله ، فلولا الله ما كان العالم ، فلكل الم ممكن الوجود بذاته علة في وجوده أقدم منه ، لأن كل علة أقدم في وجود الذات من المعلول ، وإن لم يكن في الزمان . . . وأيضا فإن ما يجب بغيره فوجوده بالذات متأخر عن وجود ذلك الغير ومتوقف عليه "أوجاء يجب بغيره فوجوده بالذات متأخر عن وجود ذلك الغير ومتوقف عليه زمان رد الغزالي على هذا الدليل بأن قال : الزمان حادث مخلوق ، وليس قبله زمان أصلاً ومعنى قولنا : إن الله متقدم على العالم والزمان ، أنه سبحانه كان ولا عالم ، ثم كان ومعه عالم .

ومفهوم قولنا: كان ومعه عالم ، وجود ذات البارى وعدم ذات العالم فقط . ومفهوم قولنا: كان ومعه عالم ، وجود الذاتين فقط ، فنعنى بالتقدم انفراده بالوجود فقط ، والعالم كشخص واحد . ولو قلنا: كان الله ولا عيسى معه مثلاً ، ثم كان وعيسى معه ، لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات ، وعدم ذات ، ثم وجود ذات ، وليس من ضرورة ذلك تعدير شيء ثالث، وإن كان الوهم لا يسكن (أو يسكت) عن تقدير شيء ثالث وهو الزمان ، فلا التفات إلى أغاليط الأوهام (٦) وهذا التحليل لفكرة التقدم تهدم مشكلة علاقة الزمان بالعالم ، فالله

<sup>(</sup>١) ابن سينا ص ١٨٩ – ١٩٠، ولباب الإشارة ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن سينا . السابق ص ٢٧٠ . (٣) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ٥٦ .

تعالى متقدم على العالم والزمان معاً (۱) وإذا كانت المخيلة تتوهم زمانا ومكانا، مستقلين عن العالم ، فإن الغيزالي يعتمد على مقابلة الزمان والمكان في نفيه امتداد الزمان ، على اعتبار أن الفلاسفة قالوا بتناهي العالم في الامتداد المكاني ، أي يمتنع وجود جسم لا نهاية له ، فليس « وراء العالم لا خلاء ولا ملاء » (۱) . يقول الغيزالي : فكذلك يقال : « كما أن البيعد المكاني تابع للجسم ، فالبعد الزماني تابع للحركة ، فإنه امتداد الحركة ، كما أن ذلك امتداد لاقطار الجسم ، وكما أن قيام الدليل على تناهي أقطار الجسم منع من إثبات بعد مكاني وراءه ، فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زماني وراءه » فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زماني وراءه » فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفيه يمنع من تقدير بعد زماني والعالم ، فالكل مخلوق ، محدث . وقد وصل إلى هذه المنتيجة بالمقابلة بين الزمان والمكان ، فإذا لم يكن هناك امتداد مكاني كما يقول الفلاسفة ، فلا زمان قبل العالم . وفي « الاقتصاد في الاعتقاد » يقول : « الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون ، وهما حادثان».

أما الحركة فـحدوثها محسوس ، وإن فرض جوهر ساكن كالأرض، ففرض حركته ليس بمحال، نعلم جسوازه بالضرورة ، وإذا وقع ذلك الجائز كان حادثاً ، وكان معدوماً للسكون ، فيكون السكون أيضا قبله حادثاً لأن القديم لا ينعدم...

كما أن الحركة زائدة على الجسم : ﴿ فإذا قلنا هذا الجسوهر متحرك أثبتنا شيئا سوى الجوهس بدليل أننا إذا قلنا هذا الجوهر غير مستحرك صدق قسولنا وإن كان

<sup>(</sup>١) د . جلال شرف : الله والعالم . . . ص ٦٧ .

ذهب القديس أوغسطين إلى نفس هذا القول وهو بصدد نفى قدم الزمان والمكان ، فيقول لو وجد الزمان بوجسود العالم من حيث إن الزمان عدد الحركة وهو متعاقب باللات وليس يكون المتعاقب قديما لا متناهيا ولكنه معدود بالضرورة ، ومهما نفرض له من مقدار فهو محدود دائما وما بالهم لا يسألون : لم خلق الله العالم فى هذا المكان ، ولم يحلقه فى مكان آخر ؟ والواقع أنه لا وجود للمكان دون العالم ، ولا وجود للزمان دونه ، والمخيلة والوهم هى التى تتوهم ومانا ومكانا مستقلين عنه ( انظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط ص ٤٠ دار القلم بيروت ١٩٧٩ م)

<sup>(</sup>٢) الغزالي: السابق ص ٥٧ ، ٥٨ .

فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر لكان نفيها نفى عين الجوهر ، وهكذا يطرد الدليل في إثبات الكون ونفيه .

العالم إذن لا يخلو عن الحوادث لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون ، وهما حادثان. والسفلسفة مقرون بأن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث ، وهم المنكرون لحدوث العالم .

ذهب الغزالى إلى القول: بأن العالم لو كان قديماً مع أنه لا يخلو عن الحوادث لثبتت حوادث لا أول لها ، وللزم أن دورات الفلك غير متناهية ، وذلك محال لأن كل ما يفضى إلى المحال محال (١) ومع أن ابن رشد يرى أن مقالة الغزالى ليست دليلاً صحيحاً للفلاسفة ، إلا أنه يرد ويفند.

ففيما يتعلق بما رآه الغزالى حجة واضحة لقول ابن سينا - والفلاسفة - بالامتداد الزمانى وراء العالم ، يقول ابن رشد مفرقاً بين نوعين من الوجود هاحدهما : فى طبيعته الحركة - ( العالم ) - وهذا لا ينفك عن الزمان ، والآخر ليس فى طبيعته الحركة - الله - وهذا أزلى وليس يتصف بالزمان . أما الذى فى طبيعته ، فموجود معلوم بالحس والعقل ، وأما الذى ليس فى طبيعته الحركة ولا التغير فقد قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بأن كل متحرك له محرك ، وكل مفعول له فاعل ، وأن الأسباب المحركة بعضها بعضا، لا تمر إلى غير نهاية ، بل تنتهى إلى سبب أول غير متحرك أصلاً » (٢). فالبارى سبحانه ليس من شأنه أن يكون فى زمان ، والعالم شأنه أن يكون فى زمان .

وهذا النقد موجه إلى ابن سينا بقدر توجهه إلى الغزالى ذلك لأن ابن سينا وهذا النقد موجه إلى الغزالى ذلك لأن ابن سينا والفلاسفة الإسلاميين – اعتبروا الله والعالم من جنس واحد ، ولهذا فقد أخطأ حين طبق مبدأ المعلة والمعلول على الله والعالم في حين أن تقدم العلة على المعلول من طبيعة الموجود المتحرك ، يقول ابن رشد: « والذي سلك هذا المسلك

<sup>(</sup>١) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٧، ١٩ الحلبي بمصر الطبعة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: تهافت التهافت ص ٥٩ .

من الفلاسفة هم المتأخرون من أهل الاسلام - المشائيون - لقلة تحصيلهم لمذهب القدماء . أما هو فقد ذهب إلى أن تقدم الله على العالم هو « تقدم الوجود الذي هو ليس بمتغير ، ولا في زمان ، على الوجود المتغير الذي في الزمان ، وهو نوع آخر من التقدم . . . فلا يصدق على الوجودين لا أنهما معاً ، ولا أن أحدهما متقدم على الآخر .

أما عن مقابلة الغزالى بين المكان والزمان ، وقياس الاستداد الزمانى والذى ينكره ابن سينا - والفلاسفة - على الامتداد المكانى الذى يقره ابن سينا وغيره . فيقول ابن رشد : إن هذا العناد سوفسطائى خبيث ، وذلك لأنه يقوم على أن « الحكم للكم الذى لا وضع له ولا يوجد فيه كل ، وهو الزمان والحركة ، كحكم الكم الذى له وضع وكل وهو الجسم ، وجعل استناع عدم التناهى فى الكم ذى الوضع دليلاً على امتناعه فى الكم الذى لا وضع له . . . وكذلك لا يمكن أن يتصور زمان له طرف ليس هو نهاية لزمان آخر . . . لأن الآن هو الحاضر ، والحاضر هو وسط ضرورة بين الماضى والمستقبل وتصور حاضر ليس قبله ماض هو محال . وليس الأمر كذلك فى النقطة ، لأن النقطة نهاية الخط ، وتوجد معه ، لأن الخط ساكن ، فيمكن أن نتوهم نقطة هى مبدأ لخط ، وليست نهاية الخر » (۱)

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: تهافت التهافت ص ۲۶ .

## الدليل الثالث

#### دليل الإمكان

تبنى ابن سينا مقولة الوجوب والإمكان - كما سبق القول - ووضع العالم في مقولة الإمكان ، وعنده كل محدث قبل حدوثه ممكن وإلا فقد انتقل من الامتناع إلى الوقوع . . . . والإمكان ثبوتى ، أى أنه صفة ثبوته عائدة إلى ذات الممكن حاصلة له قبل حصول الوجود . فلابد لها من محل . أى موضع ، أى مادة تقوم بها - ثم إن ذلك المحل إن كان محدثاً افتقر إلى مادة أخرى ، وإلا فالمادة أزلية (١) . مادة العالم إذن قديمة أزلية ، أما الحادث فهو الأعراض الطارئة عليها .

ولنترك الغزالى يشرح هذا الدليل ، لأن اعتراضه عليه مرتبط بشرحه وبيانه ، فيقول – على لسان ابن سينا -كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخلو: « إما أن يكون ممكن الوجود ، أو ممتنع الوجود ، أو واجب الوجود.

ومحال أن يكون ممتنعاً ، لأن الممتنع في ذاته لا يوجد قط ، ومحال أن يكون واجب الوجب الوجب لذاته ، فإن الواجب لذاته لا يعدم قط ، فدل على أنه ممكن الوجود لذاته.

فإذن إمكان الوجود حاصل له قبل وجوده ، وإمكان الوجود وصف إضافى لا قوام له بنفسه . فلابد له من محل يضاف إليه ، ولا محل إلا المادة فيضاف إليها كما يقال : هذه الماده قابلة للحرارة والبرودة ، أو السواد والبياض ، أو الحركة والسكون ، أى ممكن لها حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التغيرات». (٢) الإمكان مجرد وصف للمادة ، أما هى فلا يمكن أن تكون حادثة وإلا احتاجت إلى مادة أخرى ويتسلسل الأمر .

ولكن الغزالى وإن سلم مع ابن سينا - والفلاسفة - أن العالم لم يزل ممكن الحدوث ، إلا أنه يضيف معترضاً : . . . لكن إذا قدر موجوداً أبداً لم يكن

<sup>(</sup>١) ابن سينا : النجاة ص ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، الرازى : لباب الإشارات ص ١٥٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٦٤ - ٦٥ .

حادثاً - بل يكون قديما - ولم يكن الواقع على وفق الإمكان بل على خلافه - فالقديم ليس ممكن الوجود - فالممكن الحدوث ممكن لا غير (۱) فلا يتصور وقت إلا ويمكن حدوثه . ومن جانبنا نقول : العالم عند ابن سينا ممكن الوجود وهو واجب بغيره ، فهل يصح أن يكون العالم قديما معلول ممكن الوجود والغزالي إلى تعريف ابن سينا للنفس : وأنها جوهر روحاني قائم بنفسه ، ليس بجسم ولا مادة ، ولا منطبعة في مادة ، وهي حادثة بحدوث البدن ، ليقول : هذه النفس لها إمكان قبل حدوثها ، وليس لها ذات ، ولا مادة ، أي أن إمكانها لا يتقدمه مادة ، وإنما هو وصف إضافي ، ولا يرجع إلى قدرة القادر ، وإلى الفاعل . فإلى من ترجع (۲) ؟

النفس حادثة مسبوقه بالإمكان ، ولا يتقدمها مادة، أى أن ابن سينا يهدم دليله: سبق المادة للممكن. كما أن الامكان والوجوب والاستحالة ما هي إلا أمور ترجع إلى اقتضاء العقل ، فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سميناه ممكناً وإن امتنع سميناه مستحيلاً ، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سميناه واجباً . فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا لهه (٦) ولو استدعى « الامكان شيئا موجوداً يضاف إليه ، ويقال : إنه إمكانه ، لاستدعى الامتناع شيئا موجودا يقال : إنه امتناعه، ومعلوم أن الامنناع ليس في ذاته وجود. ومن ثم فلا مادة يطرأ عليها ه (٦)

من ناحية أخرى يقر ابن سينا - والفلاسفة - أن سائر القضايا الكلية ثابتة في العقل ، وهي علوم لا يقال لا معلوم لها ، ولكن لا وجود لمعلوماتها في الأعيان ، حتى صرح الفلاسفة بأن الكليات موجودة في الأذهان لا في الأعيان، وإنما الموجود في الأعيان جزئيات شخصية وهي محسوسة غير معقولة (٤) . وكأني بالغزالي يتساءل : أنتم ذهنيون في القضايا الكلية باعتبارها ذهنية ، فلماذا لا تكونون كذلك فيما يتعلق بالإمكان (٥) ؟ أي أن الإمكان أمر كلي ثابت في الذهن ، ليس له وجود خارجي ، كسائر الكليات التي يقر ابن سينا

<sup>(</sup>١) الغزالي: السابق ص ٦٤ . (٢) تهافت الفلاسفة ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي: السابق ص ٦٥ - ٦٦. (٤) المصدر السابق ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) د . جلال شرف : الله والعالم ص ٦٩ .

-والفلاسفة- بوجودها الذهنى ، كالحيوانية والهوية ، ولا يجد ابن رشد صعوبة فى الرد والتفنيد ، فيقول مؤكدا على :

1- أن المكان يستدعى مادة موجبودة يقوم بها . وأن ذلك أمر بين ، وكذلك الممتنع يستدعى موضوعاً مثل ما يستدعى الإمكان ، وذلك بين لأن الممتنع هو مقابل الممكن والأضداد تقتضى ولابد موضوعاً ، فإن الامتناع هو سلب الإمكان أ. خلاصة هذا : إن كان الامكان يستدعى موضوعاً ، فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الامكان يقتضى موضوعاً يسلب عنه إمكان وجود هذا الشيء مثل قولنا : إن وجود الخلاء ممتنع .

٢- كون الإمكان حكماً ذهنياً ، أى أنه ممكن عقلى ، فهو الذى يستدعى أمراً وجوديا ، فسلمقسولات لا تكون صادقة مالم يتطابق ما فى النفس مع ما فى الخارج، ما فى الأذهان مع ما فى الأعيان .

نخلص مما سبق إلى أن ابن سينا لم يتردد فى القـول - مع الفلاسفة - بازلية العالم التى تختلف عن أزلية الله بأن لها سبباً خاصاً وقائماً بها ، وهذا السبب لا يقع فى الزمان ، أما الله فأزلى الوجود بذاته .

#### تعقيب:

هذا جانب من الحوار الحاد بين الغزالى وابسن سينا - والفلاسفة - ثم بين ابن رشد والغزالى وذلك من خلال كتابيهما : «تهافت الفلاسفة» للثانى ، و«تهافت التهافت» للأول ، حول مسألة : قدم العالم ، وقولهم : ان الجواهر كلها قديمة . وهى واحدة من المسائل الثلاث التى كفر الغزالى الفلاسفة من أجلها .

وإذا كان ابن رشد كشيراً ما اتهم الغزالى بأن أدلته غيسر برهانية فهل قدم هو أدلة برهانية (٢) على قدم العالم - رغم أنه لا يقول بالقدم الصريح ولا بالحدوث من لا شيء ؟ إن ابن رشد نفسه يعتبر مسألة العالم: قدمه أو حدوثه من المسائل الصعبة التي يستحيل على العقل القطع فيها برأى.

<sup>(</sup>۱) ان رشد: تهافت التهافت ص ۷٦ ~ ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) أقر أرسطو أن أدلته على قدم العالم ليست برهائية ، فقد صرح فى كتاب الجدل (م١ ف ٩) بأن مسألة قدم العالم من المسائل الجدلية (انظر: يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٤٧) .

ونرى أن القول بأن العالم قديم ومخلوق لله تعالى قول متناقض ، إذ كيف يكون قديم وممكن ، وابن سينا يقول في ملواضع كثيرة من الشفاء إن الممكن الذي يقبل الوجود والعلم لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم. وقد نقده ابن رشد لقوله بوجود واجب الوجود بغيره ممكن بذاته ، ولقوله بأن الفلك قديم أزلى مع كونه ممكناً يقبل الوجود والعدم ، إذ لا يعقل أن يكون الممكن المعلول قديماً لقدم علته ، وهو ما أنكره ابن رشد أيضا .

وأخيراً إذا كان للعقل أن يجيز قدم العالم فليس له أن يوجب ذلك كما ذهب ابن رشد . ولو كان شيء في العالم أزلياً قديماً للزم أن يكون فاعله موجباً بالذات « ولو كان فاعل العالم موجباً بالذات لم يحدث في العالم شيء من الحوادث ، والحوادث فيه مشهودة، فامتنع أن يكون فاعل العالم موجباً بذاته وامتنع أن يكون العالم قديماً » (۱).

بل ويمتنع أيضا أن يكون « المعين الذي هو مفعول الفاعل أزلياً ، لاسيما مع العالم بأنه فاعل باختياره في متنع أن يكون في العالم شيء أزلى على هذا التقرير الذي هو إمكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث بلا سبب. (١)

وإذا أضفنا إلى هذه المعارضة أن الزمان عدد الحركة ، وأن العدد متناه (والقضيتان لأرسطو) وأن للزمان طرفاً أخيراً هو الآن الحاضر ، خرج لنا أن للزمان طرفاً أول بالضرورة وبدت قضية الحدوث راجحة على قضية القدم (٢).

# رابعاً: نظرية الفيض أو الصدور:

عرفنا فيما مر موقف ابن سينا من مشكلة العالم ، وسنرى هنا أن القول بالقدم يستلزم القول بالفيض ، بمعنى أن القول بالطبع يستلزم أن يتصور وجود العالم في اللحظة التي يتصور فيها وجود الأول ، إذ أن الصدور يعنى أن العالم صادر عن ذات الله صدوراً ضرورياً قديما .

والسؤال المناسب هـنا هو : كيف صدر هذا العـالم المحسـوس ، المتكثر من الأول البسـيط ؟ كيف يتصور صـدور ما هو عرضـة للتغير والفـساد من علة لا

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية حــ ١ ص ٢٣٤ .

تحقيق د . محمد رشاد سالم . ط الرياض ١٤٠٦ – ١٩٨٦ م .

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٤٧ .

يحسن بنا قبل أن نتناول رأى ابن سينا فى مسألة الفيض أو الصدور ، أن نبين بإيجاز وعلى قدر الضرورة رأى أفلوطين لنكون عملى بينة ووضوح من وجمه مفارقته له ، ومقدار ما جدد فى عملاج تلك المشكلة ، وإنما لزم ذلك لما بين أفلوطين وابن سينا من تشابه فى هذه المسألة .

## ١ - الصدور أو الفيض عند أفلوطين:

يقرر أفلوطين أن العالم أو السكثرة تظهر إلى الوجود عندما يكون الواحد متجهاً إلى ذاته أبدا ، ويتم ذلك دون حركة منه ولا ميل ، ولا إراده، وهذا يعنى أن العالم يصدر عنه بالطبع لا بإرادة ، إذ إضافة الإرادة له في نشأة العالم تستلزم مراداً ، وهذا يقتضى التكثر ولو في تصور الإنسان.

والواحد نور ، وذلك النور لا يبقى مستوراً مكنوناً فى ذات العلة الأولى ، بل يفيض منه نور ، كما يفيض من الشمس الضوء الساطع المحيط بها، وهى ساكنة دائماً كسكون المبدأ الأول الواحد.

وكل موجود يصل إلى كماله يلد ، وإذن فالموجود الكامل دائما يلد موضوعاً سرمدياً ، يلد موجوداً أدنى منه ، ولكنه الأعظم بعده ، وهو ما يعرف بالعقل الكلى ، أو العقل الأول ، وهو عقل بسيط واحد بالعدد . ووحدته قدرة محدثة لحميع الأشياء ، فهو يحوى في ذاته جميع الموجودات الخالدة (١) وإذا كان الأول يصدر عنه عقل ، فهو ليس بعقل لأن مقتضى كونه عقلاً يستلزم معقولاً ، وهو ينفى هذا عن الأول تماماً خشية تصور الأول كثيرا لاحتوائه عقل ومعقولاً ، والكثرة من وجهة نظره منفية ولو بالاعتبار .

والعقل الأول يتناول المعانى ، وهو صور الأشياء ، فهو إذن عالم عقلى فيه كل ما في هذا العالم السفلى بنوع أرفع وأكمل مما تراه فى العالم الواقع تحت الحس . هذا العقل الأول لم يقف عند حد ذاته متأملاً متعقلاً ، ففاض منه نور آخر ، هو النفس الكلية ، أو نفس العالم التى ينشأ عنها المكان والزمان (٢).

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٩١ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۲) د . يحيى هويدى: محاضرات في الفلسفة الإسلامية ص ١٥٦ ، سانتلانا : الوجود الإلهى ص ١١٥ - ١١٥ مكتبة الخافقين ط أولى .

ويجعلها أفلوطين آخر الموجودات في عالم المجردات عنده .

النفس الكلية أيضا تلد موجودات أدنى منها فهى التى خلقت جميع الحيوانات بأن نفخت فيها الحياة ويتم ذلك بأن تفيض النفس الكلية النفوس الجزئية دون أن تنقسم إلى أجزاء (١)

والنفس الكلية هي التي تتحقق بها الصلة بين العالم المحسوس والعالم غير المحسوس مع أنها مجردة ، وهي في تطلعها إلى العقل فوقها فإنها تتبع العالم الإلهي ، ومن ناحية أنها تشع على المحسوسات فإنها تدخل فيها إلا أنها غير مجزأة .

الفيض لا ينتهى عند النفس ، بل إنها فاض عنها الزمان والمكان ، ثم الطبيعة ، وهى النفوس البشرية - الجزئية - ونفوس الكواكب . وجميع هذه الفيوضات تشتاق وتتوق إلى مصدر كل فيض ، أى الواحد ، فيكون الوجود متدرجاً من الاسفل إلى الاعلى أى إلى الواحد .

هذا عرض موجز لمقالة أفلوطين في الفيض والصدور وقد لخصها في القول: «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » فسمنا مدى تأثر ابن سبينا - والفلاسفة الإسلاميين - بهذه النظرية ؟

#### ٢-نظرية الفيض عند ابن سينا:

عرضنا فيما سبق لتقسيم ابن سينا الوجود إلى واجب وممكن ، ثم تقسيم الواجب إلى : واجب بذاته وواجب بغيره، وهو الممكن ، والواجب بذاته هو ما لا علة لوجوده بخلاف الواجب بغيره ، فهو ما احتماج إلى علة توجبه ، والله تعالى وحده هو الواجب بذاته، أما ما يصدر عنه فممكن الموجود ، أى أنه واجب بواجب الوجود ، وكيفية صدور العالم الممكن عن الله هو السبب الأول الذى ألجأ ابن سينا - والفارابي - إلى تقسيم الوجود إلى واجب وممكن .

وسبب آخر : واجب الوجود واحد من جميع الوجوه ، فإذا صدر عنه العالم المتكثر مباشرة لكان مدعاة للتعدد والتكثر في ذات الواجب ، لذلك لجأ ابن سينا إلى مقولة أفلوطين : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . والمقصود أنه إذا صدر

<sup>(</sup>١) يوسف كرم: السابق ص ٢٩٣.

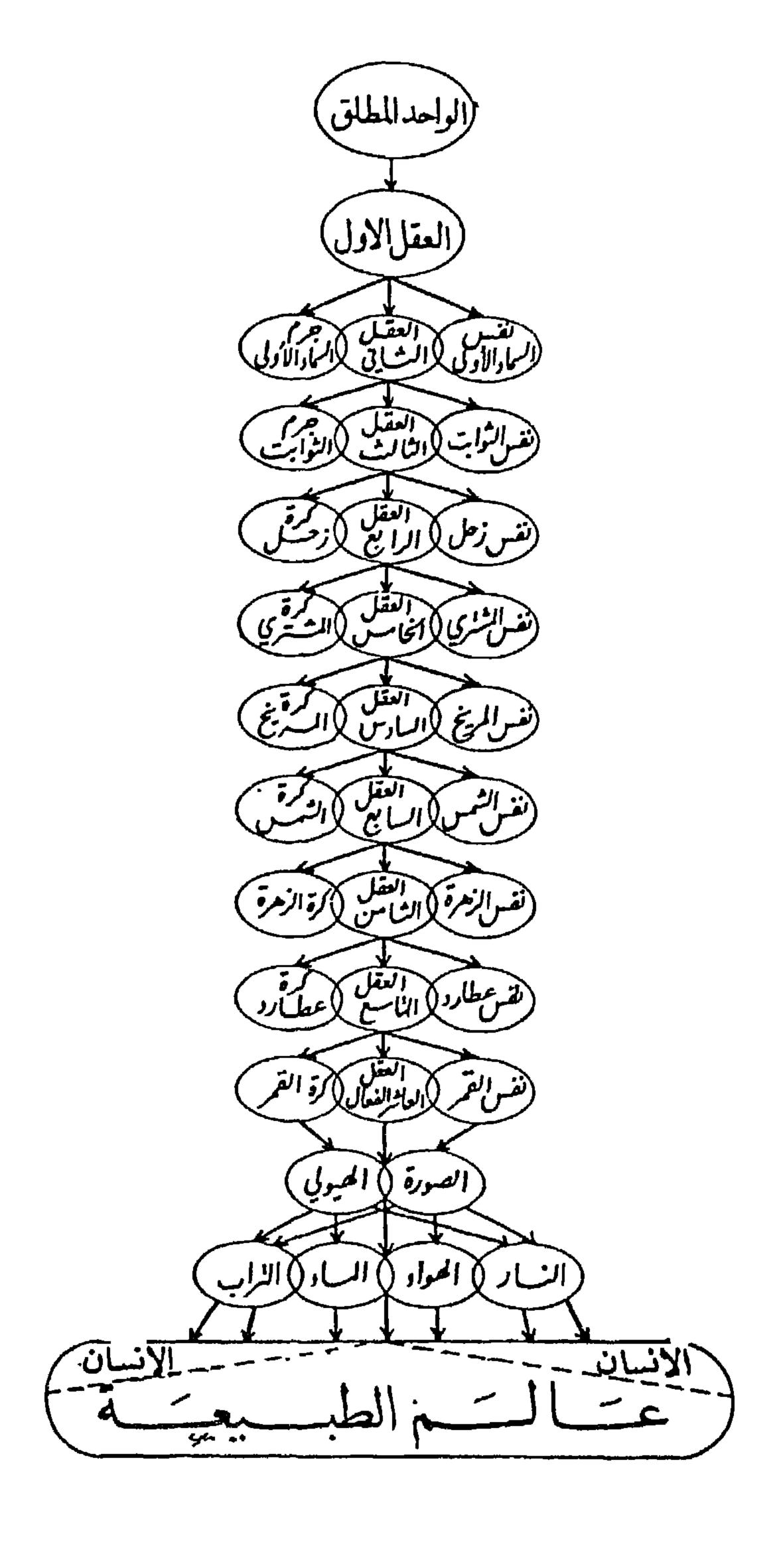

عن الواحد وجود فيجب أن يكون ذلك الوجـود واحدا . ولكن العالم متكثر ، فكيف صدرت الكثرة عن الواحد ؟

تبين لنا فيما سبق أن جميع المكنات تستند إلى واجب الوجود بذاته ، فهو علة هذه المكنات بصورة دائمة ، والعلة هنا علة عقلية ، فواجب الوجود عقل ذاته ، ومجرد كونه عقلاً محضاً ، يعقل ذاته لابد من أن يلزم عنه شيء على الصورة التي عقل بها ، غير أن هذا الشيء الصادر عن الله صادر عن واحد ، فوجب أن يكون هو أيضا واحدا ، لأنه لا « يجوز أن يكون أول الموجودات » وهي المبدعات عنه كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة ، لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته » (١) لذلك كان أول ما يفيض عن الأول هو العقل الأول ، هو « واحد - أيضا - بالعدد وذاته وماهيته موجودة لا في مادة ، فليس شيء من الأجسام ولا من الصور التي هي كمالات الأجسام معلولاً قريباً له ، بل المعلول الأول عقل محض لأنه صورة لا في مادة ، وهو أولي العقول المفارقة » (١)

ولكن هذا العقل ليس من قسم الواجب بذاته لأنه معلول لعة هي الواجب بذائه، المبدأ الأول ، لـذلك فهو ممكن بذاته ، فلا حرج إذن من وجود الكثرة فيه. كيف يتم ذلك ؟

العقل الأول الفائض عن المبدأ الأول ، يتأمل المبدأ الأول ويعقله ، باعستباره واجباً له ، فيفيض عنه بهذا الاعتبار عقل ثان ، وفيى ذات الوقت يعقل ذاته باعتباره واجباً بغيره ممكنا بذاته - فتفيض عنه نفس كلية ، هي صورة الفلك الأقصى، وهنا تبدأ الكثرة في العقل الأول .

يقول ابن سينا: « العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته، وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها وهى النفس. وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى – المندرجة في جملة ذات الفلك الأقصى – بنوعه . . . وكذلك الحال في عقل عقل ، وفلك فلك حتى ينتهى إلى العقل الفعال الذي يدبر أنفسنا ، (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : النجاة ص ٤٥٠ . (۲) السابق ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا: السابق ص ٤٥٥.

ومعنى هذا أن العقل الأول فاضت عنه ثلاثة أشياء : العقل الثانى وهو العقل الكلى ، ونفس الفلك الأقصى، وجرم الفلك . وعملى هذا النحو يستمر الصدور حمتى يصل إلى العقل العماشر وهو العقل الفعال ، وهو المدبر لعالمنا الأرضى ، عالم الكون والفساد ، فكل شيء فيه خاضع لتدبير العقل الفعال .

يقول ابن سينا في موضع آخر : « هذا العقل – العقل الكلي - له ثلاث تعقلات ؛

أحدها: أنه يعقل خالقه تعالى .

والثاني : أنه يعقل ذاته واجبة بالأول تعالى .

والثالث: أنه يعقل كونه ممكنا لذاته.

فحصل من تعقله خالقه عقل هو أيضا جوهر عقل آخر ، كمحصول السراج من سراج آخر ، وحمصل من تعقله ذاته واجبة بالأول نفس ، هى أيضا جوهر روحانى كالعقل . إلا أنه فى الترتيب دونه .

وحصل من تعقله ذاته ممكنا لذاته جوهر جــسماني هو الفلك الأقصى ، وهو العرش بلسان الشرع » . (١)

#### ٣- ملاحظات ونقد:

نلاحظ هنا على نظرية الفيض الفارابية السينوية:

۱- أن الصدور آلى ، بمعنى ان الله تعالى لم يقصده ، ولم يرده ، لأنه ليست له غاية ، لأن الغاية نقص، فالصدور تم ضرورة .

Y-العالم لم يفض عن الله مباشرة ، وإنما فاض عن متوسطات بين الله والعالم ، كالعقل والنفس الكلية ، ومعنى هذا أن فعل الله قاصر على العقل الأول فقط ، أما بافي الموجودات الفائضة ، فليست من فعله ، وإنما من فعل بعضها البعض ، أي من فعل المتوسطات ، فهي التي تعنى بالعالم ، لا الله .

٣- إن القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، ينتهى إلى نفى أن يكون العالم فعلاً لله تعالى لأن الله تعالى واحد ، والعالم مركب أى متكش ، فلا

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها ص ۱۸۹ تحقيق د . أحمد فؤاد الأهواني . الحلبي ۱۳۷۱ هـ - ۱۹۵۲ م .

يتصور أن يكون فعلاً لله .

3- وابن رشد من منطلق إنكاره قياس الغائب على الشاهد ينتقد ، بل دحض نظرية الفيض التى لجأ إليها ابن سينا (١) - والفارابى - لتبرير صدور الكثرة عن الأول . وإن كان ابن رشد لا ينفى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وإنما ينكر الطريقة التى سلكها ابن سينا ، كما أنه ينفى أن يكون لهذه النظرية أساس فى فلسفة ارسطو أو أفلاطون ، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجد مبرراً عقلياً واحدا، يؤدى إلى القول بالفيض (٢).

يقول ابن رشد: إن فلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا الله سلموا لخصومهم أن الفاعل في الغائب كالفاعل في الشاهد، وأن الفاعل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد، وكان الأول عند الجميع واحداً بسيطاً، عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه، حتى اضطرهم الأمر أن لا يجعلوا الأول هو المحرك الحركة اليومية الشمية المحرك الحركة اليومية الشمية الشمية المحرك الحركة اليومية الشمية الشمية

والخطأ - فيما يرى ابن رشد - هو هذا القياس لأن « الماعل الأول الذى فى الغائب فاعل مطلق ، والذى فى الشاهد فاعل مقيد ، والفاعل المطلق ليس يصدر عنه إلا فعل مطلق ، والفعل المطلق ، ليس يختص بمفعول دون مفعول». (٣)

٥- القول بأن المعلول الأول فيه كثرة ، وتلك الكثرة ليست صادرة عن المبدأ الأول ، جعل ابن رشد يسأل ملزماً : من أين جاءت في المعلول كثرة ، وأنتم تقولون : إن الواحد لا يصدر عنه كثير ؟

وصدور الكثرة عن الواحد يناقبض قولهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهو يناقض قبولهم : إن الذي صدر عن الواحد الأول شيء فيه كثرة، لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد، إلى أن يقولوا: إن الكثرة التي في المعلول الأول كل واحد منها أول، فليزمهم أن تكون الأوائل كثيرة، وهذا كله من خرافات الفارابي وابن سينا (3).

<sup>(</sup>١) د. عاطف العراقي : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ص ٢٠١ دار المعارف ١٩٨٤م .

<sup>(</sup>٢) د. عاطف العراقي : السابق ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد: تهافت التهافت ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد: السابق ص ١٤٥.

بمعنى آخر : إذا لم يصدر عن المبدأ الأول إلا واحد - كما هو الحمال فى العقل الأول - فـذلك الصادر إن كان واحداً من كل وجمه لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد - طبقا لقاعدتهم - وهكذا فى بقية العقول الصادرة .

وإن كان فيه كثرة ما بأى وجمه من الوجوه - والكثرة وجمودية - يعنى أنه صدر عن الأول أكثر من واحد ، وإن كانت عدمية ، لم يصدر عنها وجود ، أى أنه لم يصدر عن الأول واحد .

٦- قول ابن سينا: (إن من شأن الواحد دائماً يصدر عنه واحد » يتناقض
 مع قوله: (اليس كون الكل عنه على سبيل الطبع » (١) .

ووجمه التناقض أن القول الأول لا ينطبق إلا عملى الفاعل بالطبع ، والقمول الثاني يشير إلى أن الفاعل فعل بالإرادة وليس بالطبع .

٧- إن القول بأن العقل الأول الفائض عن المبدأ الأول ، واجب بالأول ، ممكن بذاته ، أى أنه معلول لغيره ، فليس هو علة وجود نفسه ، فكيف يكون علة وجود غيره ؟ أريد أن أقول بلغة الشرع : المخلوق وجوده ليس من ذاته فكيف يمنح وجوداً ليس له بالذات ؟

٨- وأخيراً يقول الأستاذ الدكستور إبراهيم بيسومى مدكسور: « ولا ننكر أن للفارابى وابن سينا موقسفين يعز الدفاع عنهما . أولهما : الاكتفاء بفكرة الصنع وهى ليست شيئا آخر سوى الفيض ، أو الصدور الأفلوطينى ، وهو لا يحقق الخلق الذى قصد إليه القرآن ، والذى يعتمد على قدرة البارئ وإرادته .

وثانيهما: قصر العلم الإلهى على الكليات أو محاولة بسطه عن طريقها إلى الجزئيات، وهذا لا يحقق تماماً ما أثبته القرآن من أن الله تعالى أحاط بكل شيء علماً (٢).

هكذا رأى ابن سينا أزلية العالم ، وكيف فاض عن واجب الوجود . ومعلوم أن أرسطو قال بالأزلية ، كما أتى بنظرية أبدية العالم ، فهل سايره ابن سينا فى القول بالأبدية كما سايرة فى القول بالأزلية ؟

<sup>(</sup>١) ابن سينا: النجاة ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) د . مدكور : في الفلسفة الإسلامية حد ٢ ص ٨٤ .

## خامساً: مشكلة أبدية العالم:

العالم عند ابن سينا -والفلاسفة- كما أنه أزلى لا بداية لوجوده ، فهو أبدى لا آخر له ، ولا يتصور فساده ولا فناؤه ، بل لم يزل كذلك ولا يزال كذلك.

والمعنى أن القول بالأبدية لازم عن القول بالأزلية فالمشكلة الأولى ترتبط بالثانية ، كما أن أدلة ابن سينا فى الأزلية جارية فى الأبدية ، واعتراض الغزالى كاعتراضه الأول من غير فرق . لذلك فإننا سنعرض بإيجاز شديد لبعض حجج ابن سينا وموقف الغزالى منها :

## الدليل الأول:

ومن حجج ابن سينا على أبدية العالم ما نقل عن جالينوس أنه قال: لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مدة مديدة، والأرصاد التي بها تعرف مقادير الأجرام العلوية تدل على أن مقدارها هذا منذ آلاف السنين، فلما لم تذبل في هذه الآماد الطويلة، دل على أنها لا تفسد (۱) مرئ النزال أن كلام جالينوس إن صح عنه لا يدل إلا على عدم وقوع النساد لا على امتناعه فالرصد لا يدل إلا على وقوعه الا على وجوبه أو امتناعه ودذا معنى قول جالينوس «دل على أنها لا تفسد» ولم يقل لا تقبل النام النام النام وقوع فسادها فدليله لايتم لانه حاصل قياس شرطى متصل هكذا:

إن كانت الشمس تفسد، فلابد أن يلحقها ذبول، لكنها لم تذبل إذن الشمس لا تفسد .

ويرى الغزالى أن التالى محال ، وعليه فالمقدم محال أيضا ، ومن ثم فالنتيجة غير لازمة . لأنه لا يُسلم أن الفساد لا يكون إلا عن طريق الذبول حتى يلزم التالى للمقدم . فالذبول أحد وجوه الفساد ولا يبعد أن يفسد الشيء بغتة وهو على حال كماله (٢) .

ويسلم الغزالى - جدلاً - بعدم وقوع الـذبول وأنه لافساد إلا بالذبول ، غير أنه يتساءل : من أين عرف أنه لا يعتريها الذبول ؟ ثم يجيب : لعله وقع لها ذبول لكن لبعدها عنا وقلة ذلك الذبول لا يظهر لنا ، وإذا انتقص منها مـقدار

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٧١ . (٢) الغزالي . السابق ص ٧١، ٧٠ .

جبل مثلاً ، كيف يظهر لنا ودلالة الأرصاد ليست على سبيل الستحقيق بل على وجه التقريب (۱) . كما أن كثيراً من الأحبجار ، مركبة من العناصر عندهم ، وهي قابلة للفساد . ثم لو وضعنا واحدا منها بين أيدينا مائة سنة ، لم يكن نقصانه محسوساً ، فلعل نسبة ما ينقص من الشمس في مدة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الحجر المقدر ، وهو الياقوت مثلاً في مائة سنة وذلك كله لا يظهر للحس . وبذلك يبطل ما استدل به على استحالة العدم (۱) . ويبدو أن ابن رشد يسلم مع الغزالي بأن قول جالينوس – وما ترتب عليه من أقيسة – غير برهاني وإنما كان إقناعياً (۲)

#### الدليل الثاني:

قول ابن سينا - وغيره من الفلاسفة - العالم لا ينعدم لأنه لا يعـقل سبب معدم له .

وأما الانعدام بعد الوجود فلابد أن يكون بسبب؛ وذلك لأن سببه لا يجوز أن لا يستند إلى قديم وإلا تسلسلت الأسباب . وإذا استند إلى قديم فلا يجوز أن يكون موجباً بالذات لهذا العدم وإلا استحال الوجود وقد فرض موجوداً . فلابد أن يكون السبب إرادة القديم سبحانه وهو محال ، لأن الإرادة إن حدثت فقد تغير القديم وهذا أيضا محال وإلا فيكون القديم وإرادته على نعت واحد في جميع الأحوال ، والمراد يتغير من العدم إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم . وما ذكره ابن سينا – سابقا – من استحالة وجود حادث بإرادة قديمة يرى أنه يدل على استحالة العدم .

سلم ابن سينا مع أرسطو بالأبدية (دير) كما تصورها، مستدلاً على ذلك بأن

<sup>(</sup>١) الغزالي: السابق ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد. تهافت التهافت ص ٨٨، د . العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي: السابق ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) القول بأبدية العالم لازم من لوازم فسلسفة ديموقريطس وانكساغسوراس الطبيعية كالقسول بقدمه ، فديموقريطس فرض قدم المادة (الذرة) وانكساغسوراس ادعى وجود العناصر منذ القدم ولكنها فقط كانت غيسر متحركة ، وعلى غير نظام . ثم ان الكون والفسساد مستمسران في نظر ديموقريط . والكون والفسساد عند انكساغسوراس هو استحسالة شيء الى شيء بأن يزيد بعض الطبائع فسيظهر للحواس ، أو ينقص فسيخفى عليسها . وبعبارة أخسرى : الكون ظهور عن كمون ، والفساد ...

العلة التامة متى وجدت وجد المعلول قطعا (۱) فاذا فرض أنها دائمة كان معلولها كذلك يقول ابن سينا: « فقد بان لك أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ، وأنه لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن . مع أنه قد بان لك بأن العلة التامة بذاتها تكون موجبة للمعلول فإذا دامت وجبت المعلول دائما)(۱) .

وعلاوة على ذلك يرى ابن سينا أن عالم المسلائكة والنفوس البشرية أبدية ولا يجوز عليها التغير والفناء . ففى « رسالة الحسدود » يقول فى حد الملك : «هو جوهر بسيط ذو حياة ونطق ، عقلى غير مائت ، وهو واسطة بين البارى عز وجل والأجسام الأرضية ومنه نفسى ومنه جسمى » (٢) . ويقول فى رسالة إثبات النبوة : « ثم بينوا - أى الحكماء المتسرعون - أن الأفلاك (٤) لا تفنى ولا تتغير أبد الدهر . وقد ذاع فى الشرع أن الملائكة أحياء قطعاً ، لا يموتون كالانسان الذي يموت» . (٥)

أما النفوس الإنسانية فيستحيل عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية ، لأن « النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة ، فلم تقبل الفساد . . . . . جوهر المنفس إذن ليس فيه قوة أن يفسد » (٦) أى أن ابن سينا مع تسليمه بحدوث النفس إلا أنه يدعى استحالة انعدامها ومن ثم فحتى لو قال بحدوث العالم فهو يحكم بعدم فنائه .

چیکون بعد ظهـور دون أی تغیر فی الکیفـیة . فحرکـة العناصر مستـمرة فی نظره . ( انظر : ارسطو : الـماع الطبیعی م ۱ ف ٤ ، یوسف کرم : تاریخ الفلسفة الیونانیة ص ۳۹ ، ۲۲ ) .

<sup>(</sup>۱) د . جلال شرف : الله والعالم ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ص ٨٩ سنة ١٣٢٦ هـ

<sup>(</sup>٤) كان فىلاسفة العصور الوسطى يظنون أن مادة السماوات من نوع لا يقبل الكون والفساد ، وبتعبيرهم أنها لا تقبل الخرق والالتئام ، ولعل العلم اليوم في طريقه إلى تزييف هذه النظرية لأن الأجسام التي تتساقط الآن من أعلى، ويسميها العلم بأنها مخلفات الفضاء أو حطام الفضاء ، قد تعرضت لفساد بانفصالها عن أصلها واحتراقها ، ولقد وقفت نظرية عدم الخرق والالتئام قديما في وجه كثير من آراء الدين ، فأحالوا صعود الأنبياء إلى السموات ، وأحالوا أن تكون الجنة والنار في السموات . . . إن العلم الآن في طريقه إلى أن يكشف عن زيف بعض الأراء العلمية التي كانت قديماً في موضع القداسة .

يسند الغزالى أمر الإيجاد والإعدام إلى إرادة الله تعالى ، فإذا أراد أوجد وإذا أراد أعدم ، وهو معنى كونه تعالى قادراً على الكمال ، والبارى تعالى وتقدس لا يتغير فى نفسه وإنما يتغير الفعل. كما أن هناك من يرى أن العالم سيفنى ثم يعاد خلقه من جديد . أخذا من ظاهر قوله تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه، وليس من الضرورى التساؤل عن كيفية الإيجاد ولا عن كيفية الاعدام ، ولا على أى نحو يقع هذا أو ذاك . لأننا سلمنا أن ذات البسارى غير ذات الانسان وفعل البارى غير فعل الإنسان وإرادة البارى غير إرادة الإنسان وأن قياس الغائب على الشاهد - فى هذه الحالة - خطأ فادح على ما يقوله ابن رشد . فالله جل وعلا ﴿ فعال لما يريد ﴾ (١) ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) فالله سبحانه وتعالى لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره.

وإذا كان هذا هو موقف ابن سينا من مشكلتى أدلية العالم وأبديته ، فما موقفه من مشكلة بحثنا الأخيرة ، ونعنى بها النفس الإنسانية ؟ هل هى قديمة قدم العالم ؟ أو أنها محدثة ؟ هل هى خالدة أبدية أو فانية ؟ هل هى من عينة البدن أو أنها تباينه وتفارقه ؟

\* \* \*

(١) البروج : ١٦ .

(٢) الأنبياء: ٢٣.

# النظارالات

#### النفس

تقديم: نبذة عن النفس في الفكر الإنساني:

- عند قدماء المصريين .
  - عند اليونانيين:
- سقراط- افلاطون أرسطو .

أولا: النفس عند ابن سينا:

- براهين وجود النفس .
  - ماهية النفس.
  - روحانية النفس .

ثانيا: أصل النفس ومصيرها:

- النفس حادثة بحدوث البدن .
  - خلود النفس .
  - إنكار التناسخ .

ثالثا: قوى النفس:

نباتية - حيوانية - إنسانية

رابعاً: المعاد .

- تعقيب.

#### مقدمة

النفس أو الروح<sup>(۱)</sup> – عند البعض – أمر من عالم ما وراء الطبيعة <sup>(۱)</sup> . ومن العسير أن يضع لها الإنسان صورة واضحة ثابتة تخضع لعقله وحواسه .

يقول الغنزالى: « وذلك - أى أمر الروح - لم يبينه الرسل - والله أعلم - لاأن كلام غيرهم بين أن يُقبل أويرد ويصدق أو يكذب ، وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس كذلك . . . فإن المسألة في نهاية الغموض ، والأذهان أكثرها ضعيفة ، فربما لم تفهم مقاصدهم (٣) .

وعند قبوله تعبالى : ﴿ ويسبألونك عن الروح قل الروح من أمبر ربى ومبا أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ <sup>(1)</sup> .

يقول الزمخـشرى: « الأكثر على أنه الروح الذى فى الحـيوان . سألوه - أى النبى - عن حقيقته ، فأخبر أنه من أمر الله - أى مما استأثر بعلمه » (٥) .

تحدث المفلاسفة عن النفس وعن الروح وعن العقل ، وهم تارة يرون كل واحد منها كياناً مستقلاً له ذاته الخاصة به ووظيفته المستقلة كل الاستقلال .

وتارة يرون هذه كلها شيئاً واحداً . وآخرون يقولون بأن النفس والروح والعقل ليست أشياء في ذاتها وإنما هي مظاهر لوظائف عضوية في الجسد .

وآخرون يرون أنها متنزلة من العالم العلـوى ، عالم الروح ، أى هي هابطة من الملأ الأعلى ، تسرى في الأجساد سريان الكهرباء في الأسلاك .

وعلى هذا تفرعت نظرات الفلاسفة والمفكرين منذ القدم ، فقد كان المصريون القدماء « يعتقدون أن الجسم تسكنه صورة أخرى مصغرة منه ، تسمى « القرنية » أو «الكا» كسما تسكنه أيضاً روح تقسيم فسيه إقسامة الطائر الذي يرفسوف بين

<sup>(</sup>١) تكلما عن النفس عند المتكلمين في كتابنا « مبهج ابن القيم في أصول الدين » .

 <sup>(</sup>٢) مع أننا لا ندرك النفس في ذاتها وإنما ندرك الظواهر النفسية إلا أن أرسطو اعتبرها جزءاً من عالم الطبيعة .

<sup>(</sup>٣) معراج السالكين ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري الكشاف حـ ١ ص ٥٥٧ سورة الإسراء.

الأشجار، وهذه الثلاث - الجسم والكا والروح - مجتمعة تبقى بعد ظاهرة الموت»(۱).

ومع أن هذا النص يفيد إيمانهم ببقاء الجسد أيضاً إلا أنه يشير إلى استقلالية النفس أو الروح عن الجسد . أما فلاسفة اليونان فتراوحت نظراتهم إلى النفس بين المادية والروحية ، ونحن هنا نعرض عن الماديين ونشير إلى أبرز آراء الفلاسفة العقليين.

#### ١- سقراط:

يرى سقراط - فيما يقول الشهرستانى - أن النفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان ، أما كيف كان وجودها : فإما أنها كانت متصلة بكلها - أى بالمصدر الأول- أو كانت متمايزة بذواتها وخواصها . . . فاتصلت بالأبدان استكمالا ، واستدامة ، والأبدان قوالبها وآلاتها فتبطل الأبدان - بالموت - وترجع النفوس إلى كليتها (٢) .

ومعنى هذا أن النفس هبطت إلى الجسد لتستكمل شيئاً ينقمه بما ،أما استدامتها فأمر غير مفهوم إذ كيف يتم ذلك والبدن سوف يبطل بالموت ثم ترجع هي إلى عالمها التي جاءت منه ؟

وما دام الأمر كذلك وأنها هبطت من على ثم رجعت كما كانت فهذا يدل على أن سقراط كان « يؤمن بالخلود ويعتقد أن النفس متمايزة عن البدن فلا تفسد بفساده ، بل تخلص بالموت من سجنها وتعود إلى صفاء طبيعتها » (٣) .

ونحن نسأل: هـل ما قاله سـقراط عن النفس يقـينى؟ وهل لديه عن النفس معرفة يقينية؟ هنا نجد أن سـقراط كان يرى أن ذلك أمر عـزيز المنال . جاء فى (فيدون): «حسناً يا سقراط ، قال سيـمايس، سوف أخبرك عما يخالجنى من صعوبة ، وسيخبرك سيبس بدوره صعوبته ، أنا أشعر – وأكاد أجازف فى القول فأقول إنك تشـعر ما أشعـر به - كم هو صعب بل وكم هو غير ممكـن محاولة

<sup>(</sup>١) ديورانت : قصة الحضارة مجلد ١ ص ١٦٢ نشرة جامعة الدول العربية .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل جـ٢ ص٨٥ تحقيق محمد سيد الكيلاني . دار المعرفة بيروت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٥٤.

الوصول إلى معرفة يقينية عن مثل هذه المسائل التي تجابهنا في خياتنا الحاضرة (١).

#### ٢- أفلاطون :

اتفق أفلاطون مع أستاذه سقراط في أن النفس قديمة ، فالنفس قد وجدت قبل وجود الجسد ، وهبطت على كره إلى العالم المحسوس واتصلت بالجسد ، فهي صورة من صور الملأ الأعلى (٢) .

ولكن ثمة اختلاف بين التلميذ وأستاذه ، فبينما رأى سقراط أن النفس هبطت إلى الجسد على سبيل استكمال وجودها واستدامت ، رأى أفلاطون أن هبوطها واتصالها بالجسد لم يكن حسب رغبتها، بل أجبرت على ذلك .

يقول أفلاطون: «إن النفوس كانت في عالم الذر مغتبطة مبتهجة بعالمها وما فيه من الرَّوْح والبهجة ، فأهبطت إلى هذا العالم حتى تدرك الجزئيات وتستقبل ماليس لها بذاتها ، بواسطة القوى الحسية ، فسقطت وسقط منها رياشها قبل الهبوط ، وهبطت حتى يستوى ريشها ، وتطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا العالم » (٣) .

وهي إذ تهبط إلى هذا العالم لتحل في البدن لا تخلد إلى الراحـة والدعة ، بل تقوم بعمل مزدوج من أجل نفسها ومن أجل البدن .

فيما يتصل بنفسها تتربص لتحافظ على كمالها ، ولتعوض ما فقدته أثناء فترة هبوطها ، ومن ناحية علاقتها بالبدن ، فإنها تدبره وتديره وتتصرف فيه.

غير أن أفلاطون يرى أن النفس جوهر روحانى ولا تتبدل طبيعتها مهما لحقها النقص والتشويه بسبب اتصالها بالبدن ، فتستطيع أن تتخلص من كل ذلك عندما تتحرر من الجسد (٤) .

والنفس عنده خالدة ، فلا تفنى بفناء الجسد ، ودليله على هذا أن ( النفس بسيطة ، فسلا تنحل بانحلال الجسم ، والنفس تعقل المثل الدائمة، فسهى دائمة

<sup>(</sup>١) محاورة فيدون ص ٢٣٥ ، يوسف كرم : المصدر السابق ص ٩١ .

<sup>(</sup>۲) الشهرستاني : السابق ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : السابق حد ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) د . جلال شرف : الله والعالم والإنسان ص ١٨٣ .

مثلها» (١) لاتقبل الموت بحال من الأحوال . أى أن المثل قديمة ودائمة ، والنفس تعقلها دائماً فهى خالدة بخلود معقولها .

## ٣- أرسطو:

أما رأى أرسطو فى النفس ، فيسرى أنها ليست بجسم وأنها لم تتصل بالبدن الصال انطباع فيه ، ولا حلول . . . بل اتصلت به اتصال تدبير وتصرف وأنها حدثت مع حدوث البدن لا قبله ولا بعده ، وأنها باقية بعد مفارقة البدن (٢) . يعرف أرسطو النفس بأنها : جوهر ، بمعنى أنها صورة جسم طبيعى ذى حياة بالقوة ، ولكن هذا الجوهر كمال أول .

فالنفس إذن كمال أول لجسم هذه الطبيعة (٣) بمعنى أنها كمال أول لجسم آلى، أى لجسم ذى أعضاء ، لكل عفو وظيفة (٣) وعلى هذا تكون النفس والجسم وحدة متكاملة لا ثنائية فيها(٤) أى أنهما جزءان لجوهر واحد متحدان اتحاد الهيولى والصورة .

فضلاً عن أن هذا التعريف جاء على وجه تشترك فيه النفس الكلية والنباتية والحيوانية والإنسانية.

ويرد أرسطو على الفلاسفة السابقين عليه ، والذين يرون أن النفس منقسمة ، جزء منها يفكر ، والجزء الآخر يشتاق .

يسأل أرسطو: ماذا إذن يوحد النفس إذا كانت طبيعتها منقسمة ؟

ليس هو الجسم بكل تأكيد ، بل يبدو أن العكس هو الصحيح ، فالنفس هي التي تحفظ وحدة الجسم لأنها إذا فارقته بطل وفسد .

إذن هو يريد التأكيد على وحدة النفس ويستدل على ذلك بالنبات - وفيه نفس - فإنه يستسمر في الحياة إذا انقسم ، وكذلك بعض الحيشرات ، تبدو كأن في الأجزاء منها نفساً ، إذ أن كل جزء منها يحفظ الإحساس والحركة المكانية

<sup>(</sup>۱) يوسف كرم: السابق ص ۹۰ -۹۱.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني: الملل حـ ٢ ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أرسطو : كتاب النفس ترجمة د . أحمد فؤاد الأهواني ص ٤٢ الحلبي ١٩٤٩ م .

<sup>(</sup>٤) د . جلال شرف : السابق ص ١٨٥ .

وقتاً ما. . . أما أنها لا تستمر على هذه الحال ، فليس هذا بغريب ، إذ ليس لها الأعضاء الضرورية لحفظها الطبيعي، ومع ذلك فإن جميع أجزاء النفس توجد في كل جزء منها (١) .

ثم انتهى أرسطو - إلى ما انتهى إليه سقراط - إلى القول: بأن الحصول على معرفة وثيقة عن النفس أمر شديد الصعوبة (٢) . وواضح أن فكرة أرسطو تختلف عن أفلاطون من وجهين:

١ - إذا كان أرسطو يرى أن اتصال النفس بالبدن إنما هو اتصال تدبير ، فإن أفلاطون قرر أن اتصالها على سبيل الاستعاضة عما فقدته .

٢- ولما كمانت النفس - عند أفلاطون - نازلة من عمالم المثل فهى أزلية أبدية، فإن أرسطو لا يعتقد أن النفس كانت موجودة قبل اتصالها بالبدن فى عالم المثل (٣) ، وإنما هى حادثة مع حدوث البدن لا قبله ولكنها باقية بعده أى أنها أبدية وليست أزلية .

## أولاً: النفس عند فيلسوفنا:

ما النفس إذن عند الشيخ الرئيس ؟ وما صلة نظريته في النفس بما ألمحنا إليه في النفس بما ألمحنا إليه في الفكر اليوناني ؟ وما أبرز أدلته على وجود النفس ؟ وعملاً بمنهج ابن سينا في العرض رأينا تقديم براهينه على وجود النفس على ماهيتها .

## أولاً: براهين وجود النفس:

دأب ابن سينا على إقامة الدليل على كل مسألة يطرحها ، فعل ذلك فى مسحث واجب الوجود ، وكذا فى كل قضية يشيرها ، ويعلن ذلك بصراحة فيقول: « من رام وصف شىء من الأشياء قبل أن يتقدم فيثبت إنيته فهو معدود عند الحكماء ممن زاغ عن محجة الإيضاح » (3)

<sup>(</sup>١) أرسطر: السابق ص ٣٦ - ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أرسطو: السابق ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) د . جلال شرف : الله والعالم . . ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن سينا : مبحث عن القـوى الفسانية ص ١٥٠ تحقيـق د . أحمد فؤاد الأهواني ١٣٧١ هـ - المحاد الحلبي بمصر .

ويتضح فضل ابن سينا في الأبحاث التي أنشأها لإثبات وجود النفس، والكشف عن هويتها. صحيح أن الكندى سبقه إلى إثباتها بدليل الحركة الذي ذكر أن أفعال الإنسان الإرادية ، منها ما يجرى بمقتضى الطبيعة ، ومنها ما يجرى بخلاف مقتضاها. إلا أن ابن سينا أضاف أدلة أخرى هي محل اعتبار كبير . وقبل تفصيل الأدلة نود أن نذكر أن له من وجود النفس موقفين: أحدهما: أن وجودها بديهي لا يحتاج إلى برهان. أما الثاني: فنراه يقيم الأدلة العقلية على وجودها .

# الموقف الأول: أو برهان الرجل الطائر

يقول ابن سينا مشيراً إلى بداهة (١) وجود النفس:

الرجع إلى نفسك وتأمل هل إذا كنت صحيحاً ، بل وعلى بعض أحوالك غيرها ، بحيث تفطن للشيء فطنة صحيحة هل تغفل عن وجود ذاتك ، ولا تثبت نفسك ؟ ما عندى أن هذا يكون للمستبصر ، حتى أن النائم في نومه ، والسكران في سكره ، لا تعزب ذاته عن ذاته ، وأن لم يشبت تمشله لذاته في ذكره. ولو توهمت أن ذاتك قد خلقت ، أول أمرها صحيحة العقل والهيئة ، لا تبصر أجزاءها ، ولا تُلامس أعضاءها ، بل هي منفرجة ومعلقة لحظة ما في هواء طلق ، وجدتها قد غفلت عن كل شيء إلا ثبوت إنيتها الم (٢)

وهذا البرهان يسميه ابن سينا ببرهان الرجل الطائر وملخصه أن نفترض رجلا خلق خلق خلقاً كاملاً في دفعة واحدة وعلق في الفضاء أو بالأحرى في الخلاء حتى لا يحس بهواء يلفحه ، ولا تتلاقي أعضاؤه ولا تتلامس ، بمعنى أن جسمه لا يشعر بوجوده ، كما أن هذا الجسم لا شيء يثبته ، أو يعنى أنه موجود ، ومع هذا يبقى الرجل المعلق في الهواء مدركا لذاته ، مدركا لوجود مبرأ عن المكان

<sup>(</sup>۱) سلك ديكارت نفس المسلك بعد ذلك فيسقول: « إن وجود الله ووجود النفس امر من أكثر معتقدات العقل الفطرى السلبى أولية ، وإن كان ثمة من يشك ولم يقتنع بوجود الله ووجود النفس - كجوهر مفكر - بناء على ما عرضته من الحجح والبراهين ( الكوجيتو) فإنى آمل أنه يدركوا بأن جملة الأمور الحسية التي يعتقدون في أنفسهم أنهم على يقين من وجودها بسبب من التجربة الحسية ، مثل أن لهم جسداً وأن هناك نجوماً وأرضاً وقمراً ، هي أقل وثوقاً من تلك المعتقدات الفطرية [ انظر : مقدمة كتب العالم الغربي الكبرى . ف ٨٨ . مادة النفس ص٧٩٧ب ] .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا الإشارات ق٢ ص ٣١٩ ، تحقيق : د. سليمان دنيا ، مصر ١٩٥٧ .

والطول والعرض والمعمق ، أى أنه غير جسمانى ، ما أثبته الرجل إذن غير جسمه الذى لم يثبت له وجود .

الإنسان إذن لا يغفل عن إدراك ذاته، يتساوى فى ذلك كامل الإدراك، وناقصه كالنائم أو السكران . وحتى لو أفترضنا حالة من حالات النفس يكون الإنسان فيها مبعثر الأجزاء ، غير متماسك الأبعاض. ولكنه مع ذلك صحيح العقل فإنه يغفل عن كل شىء إلا نفسه فإنه يدرك وجودها وإنيستها بطريق واضح، وذلك يرجع إلى أن جوهر الإدراك تابع للنفس ، فسفى الوقت الذى ينصرف فيه عن أبعاضه المادية لا يستعد عن إدراك مصدر تفكيره ، ومنبع ذاته وهوالنفس ، إن المدرك هو عين المدرك. إذا تحقق هذا كله فإن الإنسان يغفل عن كل شىء : أعضاء جسمه وحواسه وعن العالم الخارجى ، ولكنه لا يغفل عن إدراك ذاته وإدراك أنه موجود ، هذا الإدراك - كما هو واضح - لا يكتسب لا بحد ولا برسم ولا يثبت بحجة أو برهان (۱) أى أن الإنسان يدرك ذاته إدراكا حدسياً مباشراً ، فلا يحتاج إلى إعمال فكر أو الاستعانة بحد أوسط .

ثم يقول ابن سينا: « فبين أنه ليس مدركك حينئذ عضواً من أعضائك ، كقلب أو دماغ . وكيف ؟ ويخفى عليك وجودهما إلا بالتشريح . ولا مدركك جملة من حيث هي جملة ، وذلك ظاهر لك مما تمتحنه من نفسك ، وما نبهت عليه . فحدركك شيء آخر غير هذه الأشياء التي قد لا تدركها وأنت مدرك لذاتك، والتي لا تجدها ضرورية في أن تكون أنت أنت . ولعلك تقول : إنما أثبت ذاتي بوسط من فعلى ، وإن أثبته فعلاً لك فلم تثبت به ذاتك ، بل ذاتك جزء من مفهوم فعلك من حيث هو فعلك مثبت في الفهم قبله ولا أقل من أن يكون معه ، فذاتك مثبتة لا به ه(1) .

وبرهان الرجل الطائر أو المعلى ، نجد له صدى لدى أبى الفلسفة الحديثة ديكارت . وسواء كان هذا الأثر وصله مباشرة عن طريق ترجمة كتاب الشفاء إلى اللاتينية ، كما أثبت ذلك الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومى مدكور ، أو جاءه بطريق غيرمباشر ، فإن مقابلة النصين توضح سبق ابن سينا وتمهيده لديكارت .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا: السابق من شرح الطوسى ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: السابق . .

يقول ديكارت: «قد أستطيع أن أفترض أن لا جسم لى ، وأن لا عالم ولا مكان أحل فيه ، ولكنى لا أستطيع لهذا أن افترض أنى غير موجود، بل على العكس ، ينتج قطعاً فى وضوح من شكى فى حقيقة الأشياء - أنى موجود . فقد عرفت إذن أنى جوهر وطبيعته التفكير ، ولا يحتاج فى وجوده إلى مكان ، ولا يخضع لشىء مادى. وعلى هذه الصورة « الأنا » أو النفس التى هى أساس ما أنا عليه مستميزة تمام التميز من الجسم ، بل هى أيسر معرفة منه ، حتى فى حال انعدامه لا تنقطع هى عن أن توجد مع كل خصائصها » (١) .

## الموقف الثاني: البراهين العقلية على النفس:

لم يقف ابن سينا عند هذا الحد من برهان الرجل الـطائر وإنما تجاوزه ، فذكر جملة من البراهين التي تقوم على النظر العقلي ، منها :

#### ١ - البرهان الطبيعى:

أراد ابن سينا إثبات المباينة الكاملة بين النفس والجسد ، وأنها ليست هي هو ، ولا العكس وهناك أفعال تصدر من الإنسان لا علاقة للجسد بها على بدل على وجود قوة أخرى مخالفة للبدن. فأقام البراهين على الإثنينية بكلام طويل ذكره في الإشارات وفي رسالة : « مبحث عن القوى النفسانية » فيقول : « لما كانت أخص الخواص بالقوى النفسانية شيئين : أحدهما : التحريك ، والمثاني : الإدراك ، فوجب علينا أن نبين أن لكل جسم متحرك علة محركة ، ثم يتبين لنا من ذلك أن الأجسام المتحركة بحركات زائدة على الحركات الطبيعية كالهابطة الثقيلة ، والصاعدة الخفيفة لها علل محركة نسميها : نفوساً أو قوى نفسانية ، وأن نبين أن بعض الأجسام مهما وسم بأنه مدرك ، فإن إدراكه لن تصح نسبته إليه إلا لقوى فيه متمكنة من الإدراك . ونفتتح ونقول :

إِن مما لا يصادف العـقل فيه ريبـة أن الأشياء مـنها ما اشـتركت في شيء ، وافترقت في آخر ، وأن المشتـرك غير المفترق ، ويصادف كافة الأجــام مشتركة في أنها أجــام ، ثم يصادفها بعد ذلك مفـترقة في أنها متحـركة وإلا لا وجود

<sup>(</sup>۱) التــأملات لديكارت . عن د .مــدكور : في الفلســفة الإسلامــية حــ ۱ ص ١٥٥ . وأيضا د . عثمان أمين : بين إنية ابن سينا وكوجيتو ديكارت . مقال بمجلة الثقافة ع ٦٩١ مارس ١٩٥٢.

لذات السكون ، بل لا حركة إلا على بُعُد مستدير ، إذ الحركات المستقسمة قد تقرر من صورتها أنها لن تنفذ إلا عن وقفات وإلى وقفات .

فبين أن الأجسام لن توصف بالحركة لأنها أجسام ، بل لعلل زائدة على جسميتها، منها تصدر حركاتها صدور الأثر عن المؤثر . سيسب

وإذ قد تبين لنا هذا فنقول: إنا وجدنا من الأجسام المتولدة عن العناصر الأربعة ما يتحرك لا بالقسر ضربين من الحركة بينهما خلاف ما ، أحدهما: يلزم عنصره ، لاستيلاء قوة أحد الأركان عليه ، واقتضائها تحريكه إلى حيزه المحمول بالطبع ، كحركة الإنسان بطبع العنصر الراجح الثقيل إلى أسفل . وهذا الضرب من الحركات لا يوجد إلا إلى جهة واحدة وسياقة واحدة . وثانيهما بخلاف مقتضى عنصره الذى هو إما السكون في الحيز الطبيعى حالة الاتصال به ، كتحريك الإنسان بدنه إلى مستقره الطبيعى وهو على وجه الأرض ، وإما الحركة إلى الحيز الطبيعى حال مباينته ، وذلك مثل حركة الحيوان الطائر بجسمه المتقيل إلى العلو في الجو . فبين أن للحركتين علتين ، وأنهما مختلفتان ، احداهما تسمى طبيعية ، وثانيتهما تسمى نفساً أو قوة نفسانية ، فقد صح من جهة الحركة وجود القوى النفسانية .

وأما من جهة الإدراك ، فلأن الأجسام توجد مشتركة في أنها أجسام، ومفترقة في أنها أجسام، ومفترقة في أنها دراك ، فبين بالتدبير الأول أن الإدراك لن يفترق عنها بذاتها بل بقوى محمولة فيها . فقد أتضح بهذا الضرب من التبيان أن للقوى النفسانية وجوداً ١٠١٠.

يريد ابن سينا أن يقـول: إِن أبرز مظاهر وجود النفس، تلك الأفـعال التى تتم بغير جسمية الإنسان كالحركة والإدراك. والحركة قسرية وإرادية، أما الأولى فتحدث بفعل دفعة خارجية تصيب جسماً فتحركه.

أما الإرادية ، فمنها ما يحدث على مقتضى الطبيعة ، كسقوط حجر من أعلى إلى أسفل . ومنها ما يحدث ضد مقتضى الطبيعة ، كالإنسان الذي يمشى على وجه الأرض مع أن ثقل جسمه كان يدعوه إلى السكون، أو كالطائر الذي يحلق في الجو بدل أن يسقط إلى مقره فوق سطح الأرض ، وهذه الحركة المضادة للطبيعة تستلزم محركا خاصاً زائداً على عناصر الجسم المتحرك ، وهو النفس .

<sup>(</sup>١) ابن سينا: مبحث عن القوى النفسانية ص ١٥٠ -١٥١ .

قد يقال هنا: إن برهنة ابن سينا لا تؤدى إلى النتيجة مباشرة ، فضلاً عن وجود العديد من الآلات الصناعية ، كالطائرات والصواريخ تتحرك حركات ضد الطبيعة ، دون أن يقول أحد: إن لها نفساً تحركها (١) .

ولكن يمكن أن يقال رداً على الاعتراض السابق إن الطائرة أو الصاروخ أو ما شابه ذلك أجسام صناعية ، بينما ابن سينا -وأرسطو والفارابي من قبل- يتحدث عن الجسم الطبيعي ، وتعريفه للنفس بأنها «كمال أول لجسم طبيعي آلى له أن يفعل أفعال الحياة » يدل على ما ذهبنا إليه ، فهي كمال أولى لجسم طبيعي ذي حياة ، وليس جسماً صناعياً كالطائرة مثلاً ، ولأن الجسم الصناعي لا يمكن أن يكون آلة لها ، كما أنه ليس قابلاً للحياة . من ناحية أخرى لاحظ الدكتور مدكور والدكتور ألبير نصرى نادر أن هذا البرهان السينوي عليه مسحة أرسطية فقد ذكر أرسطو في كتاب النفس : أن الكائن الحي يتميز عن غير الحي بميزتين رئيسيتين هما : الحركة والإحساس .

## ٢- البرهان السيكولوجي:

مضمون هذا الدليل أن النفس تتجلى وتنكشف من خلال ما اصطلحنا على تسميته الحالات العقلية وما يتبعها من الحالات النفسية كالضحك والبكاء والغضب والفرح والضجر.

يقول ابن سينا: « ومن خواص الإنسان أنه يتبع إدراكاته للأشياء النادرة انفعال يسمى التعجب ويتبعه الضحك، ويتبع إدراكه للأشياء المؤذية انفعال يسمى الضجر و يتبعه البكاء.. وقد يتبع شعوره بكونه فعل شيئا من الأشياء التى قد أجمع على أنه لا ينبغى أن يفعلها انفعال يسمى الخجل » وفضلاً عن هذا فإن أخص خواص الإنسان تصور المعانى الكلية العقلية المجردة . . . والتوصل إلى معرفة المجهولات تصديقاً وتصوراً من المعلومات الحقيقية . فهذه الأحوال والأفعال جلها يختص به الإنسان ، وإن كان بعضها بدنياً ولكنه موجود للإنسان بسبب النفس التى للإنسان والتى ليست لسائر الحيوان » (1)

والذي يريد أن يقرره ابن سينا - هنا - أن النفس هي ذات الإنسان وأنها

<sup>(</sup>۱) د . مدكور : السابق ص ۱٤۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: الشفاء.

التى تنبئ عن ذاتيته ، بدليل أن هذه الإدراكات ليست من خواص الأجسام ، بل إنها مضادة لخواص الأجسام ، وهذه الخواص ما اختص بها الإنسان إلا لوجود القوة المدركة أو الدراكة أى النفس التى يتميز بها الإنسان عن الكائنات غير المدركة .

# ٣- برهان وحدة النفس أو الأنا:

القول بأن النفس ذات أجراء ثلاثة أو قوى ثلاث: نباتية وحيوانية ونطقية يشير إلى تعدد قوى النفس، وتعدد القوى هو تعدد للوظائف النفسية لا تعدد للنفس ذاتها وهذا ما يؤكد عليه ابن سينا. فقوى النفس وملكاتها تؤلف نظاماً محدداً وسلسلة مترابطة تمضى من الوظائف السفلى للنفس إلى وظائفها العليا، من الغذاء إلى الإحساس إلى التعقل (۱).

يقول ابن سينا : ﴿ إِن النفس ذات واحدة ولها قوى كثيرة ، ولو كان قوى النفس لا تجتمع عند ذات واحدة ، بل يكون للحس مبدأ على حدة وللغضب مبدأ على حدة ، ولكل واحد من الأخرى مبدأ على حدة . . . لأصبحت القوة التي بها تغضب هي بعينها تحس وتتخيل » (٢) ولكن الواقع غير ذلك ، إذ إن المشاهدة تدل على أنها كلها تؤدى إلى مبدأ واحد . . . إلى قوة واحدة بها يصلح اجتماع هذه الأمور . . . وهذه القوة ليست طبيعية فهي إذن نفس (٢).

والمعنى المقصود أنه رغم تعدد قوى النفس وتنوعها ، فهى ذات واحدة ، يظهر ذلك جلياً من تداخل هذه السقوى ببعضها البعض ، فكل قوة تتصل بغيرها، ولولا ذلك لتعددت المواقف داخل الذات الواحدة ، وعلى سبيل المثال: لو كان الحس مستقلاً عن الغضب - ولا جامع يجمعهما - لما اتفقا ، أى لما أديا إلى موقف واحد هو الغضب ، فكل القوى تؤدى إلى مبدأ واحد هو النفس ، أو مانطلق عليه ( الأنا).

یقول الشیخ الرئیس: « . . . والإنسان یقول أدرکت الشیء الفلانی بیصری ، واشتهیته أو غضبت منه . وکذا یقول : أخذت بیدی ، ومشیت برجلی، وتکلمت بلسانی ، وسمعت بأذنی ، وتفکرت فی کذا وتوهمته

<sup>(</sup>١) ابن سينا: كتاب النفس ص ٤٩ -٥٠.

<sup>(</sup>٢) النجاة ص ٢١٠ - ٣١٢ .

وتخيلته. . . » ونحن نعلم أنه لا يبصر بالأذن ، ولا يسمع بالبصر ، ولا يمسمع بالبصر ، ولا يمشى باليد ولا يأخذ بالرجل ، ففيه شىء مسجمع لجميع الإدراكات والأفاعيل ، وهو وراء البدن.

إن الإنسان إذا كان منهمكا في أمر من الأمور فإنه يستحضر ذاته حتى أنه يقول: إنى فعلت كذا أو فعلت كذا، وفي مثل هذه الحالة يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه، والمعلوم بالفعل غير ماهو مغفول عنه، فذات الإنسان مغايره للبدن(١) بمعنى أنه رغم هذا التوزع في وظائف الأعضاء فإن الإنسان يعرف بالضرورة أن أعضاءه ليست هي المجمعة لإدراكاته. كما أنها لا يمكن أن تتبادل الوظائف فالإنسان الذي يشير إلى ذاته « بأنا » مغاير لجملة أجزاء بدنه.

كما أن هذا « الأنا » المغاير للبدن والذى نشير به إلى ذاتية الإنسان « لا يمكن أن يكون جسماً ولا جسمانياً ، لأنه لو كان كذلك لكان أيضاً منحلاً سيالاً قابلاً للكون والفساد بمنزلة هذا البدن فلم يكن باقياً من أول عمره إلى آخره . فهو إذن جوهر فرد روحانى . . . وإلى هذا أشير في هذا الكتاب الإلهى بقوله : ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي﴾ فالتسوية هو جعل البدن بالمزاج الإنسى مستعداً لأن تتعلق به النفس الناطقة ، وقوله ( من روحي ) إضافة لها إلى نفسه لكونها جوهراً روحانياً غير جسم ولا جسماني » (١) وروحانيتها تجعلها غير منقسمة . ويكننا ملاحظة : أنه مع تنوع الأحوال النفسية واختلافها ، من سرور وحزن ، وحب وكره ، ونفى وإثبات، وتحليل وتركيب إلا أننا في كل هذا صادرون عن شخصية واحدة ، وقوة عظمى توفق بين المختلف وتوحد المؤتلف ، ولو لم تكن هذه القوة لتضاربت الأحوال النفسية واختل نظامها ، وطغى بعضها على بعض، هذه القوة لتضاربت الأحوال النفسية واختل نظامها ، وطغى بعضها على بعض، وما النفس من آثارها إلا بمثابة الحس المشترك من المحسوسات المختلفة ، كلاهما يلم الشعث ويبعث على النظام والترتيب (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : رسالة في معرفة النفس السناطقة ص ١٨٤ - ١٨٥ تحقسيق د . الأهواني ط الحلبي ١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن سينا : الشفاء حـ ۱ ص ۳۶۲ تحقيق فضل الرحمن، والإشارات ص ۳۲۸ تحقيق د . سليمان دنيا : القاهرة ۱۹۵۷ ، والنجاة ص ۳۰۰ .

يقوم هـذا البرهان على ظاهرة استمرار الحياة العقلية والـوجدانية فـينا . والحقـيقة أنه أول برهان يسـوقه ابن سينا في رسالتـه « في معرفـة أحوال النفس الناطقة وأحوالها » .

يقول ابن سينا: « تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجوداً في جميع عمرك ، حتى إنك تتذكر كثيراً بما جرى من أحوالك فأنت إذن ثابت مستمر لا شك في ذلك ، وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتاً مستمراً بل هو أبداً في التحلل والانتقاص، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من بدنه ، . . . ولهذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قليلة نزل وانتقص قريب من ربع بدنه ، فتعلم نفسك أن في مدة عشرين سنة لم يبق شيء من أجزاء بدنك ، وأنت بقاء ذاتك في هذه المدة ، بل جميع عمرك ، فذاتك مغايرة لهذا البدن ، وأجزائه الظاهرة والباطنة . (١)

ويرى ابن سينا أن هذا برهان عظيم يفتح لنا باب السغيب، فإن جوهر النفس غائب عن الحس والأوهام . هذا البرهان السينوى على وجود النفس واستقلالها عن البدن ، نجد له صدى عند بسعض فلاسفة العصر الحديث أمثال برجسون ، الذى ذهب ليدلل على وجود النفس بالكشف عن وظيفة من وظائفها ، أو بالأحرى بالكشف عن ظاهرة إنسانية ولكنها لا تمت بصلة إلى جهاز عضوى فى الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فإن مصدرها يكون قوة غير عضوية هى النفس.

يقول برجسون: « الذاكرة ليست مجرد وظيفة من وظائف المخ . . بل هى المظهر الأول لما في النفس من روحية وما لدى الشعور الإنساني من قدرة على الاستقلال عن البدن » (٢) .

ثم يقول في موضع آخر: « الجسم هو الأداة التي تستعين بها النفس للترجمة عن أفكارها والتعبير عن ذكرياتها البحتة . . . وليس في استطاعة الجسم أن يولد أية حالة عقلية أو أن يحدث تصوراً » (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن سينا: السابق ص ۱۸۳ - ۱۸۶

<sup>(</sup>۲) د . زکریا ابراهیم : برجسون ص ۱۳۹ ، ۱۲۰

معنى هذا أن الحياة العقلية ، بما فيها من إدراك وتصور وشعور وتذكر أى استدعاء الماضى لربطه بالحاضر وتكوين تصور للمستقبل كلها وظائف للنفس ، أو بمعنى آخر : إنها ليست من آثار الجسد ، وإنما من آثار قوة أخرى غير عضوية تسمى نفساً . وبمقتضى ما ذكرنا يمكننا أن نقول : للنفس الإنسانية وجود حقيقى قائم بذاته ، فالحياة لا تصدق على الجسم بما هو جسم وإلا كان كل جسم حياً أو مبدأ للحياة ، فلابد إذن من وجود مبدأ في الكائن الحي الناطق لا يكون جسماً، وإنما هو جوهر روحاني لا تعلق له بالمادة – إلا من حيث التدبير – غير قابل للكون والفساد ، وجوده وجود فعلى مستقل عن البدن ، يسمى النفس ، فإدراكنا المجردات يدل على أن المبدأ المدرك مجرد وأن هذا المبدأ هو النفس الناطقة .

وبراهين (١) ابن سينا على ذلك ، وإن كان مسبوقاً ببعضها من لدن أفلاطون وأرسطو ، فإن هذا لا يقلل من عبقرية الرجل ، ويكفيه جدة وطرافة: برهان الرجل الطائر . غير أننا نتساءل : كيف يظل الإنسان مفكراً عارفاً عالماً بذاته في غياب البدن والأعضاء الحسية ، أى وسائل المعرفة الحسية ؟ وإذا كانت الحواس هي روافد للعقل أو جواسيس للعقل ، فكيف يعمل العقل الأنى في غيبتها ؟ إن الانسان الذي يتكلم عنه ابن سينا ومن قبله أفلوطين ومن بعده ديكارت ، ليس بإنسان وإنما هو كائن آخر وجد مكتمل العقل ، فليس بحاجة إلى المدركات الحسية ، وهذا لم يوجد بعد في عالم البشرية .

وإذا كانت المعرفة عند ابن سينا مصدرها الإحساس، وإذا كانت المعرفة إنفعال النفس بالمحسوس - كسما يقول أرسطو - فكيف عرفت النفس إنيتها دون حواس؟

#### ماهية النفس:

نعرض هنا لمسألة ماهية النفس الإنسانية وطبـيعتها ، وموقف ابن سينا ، هل

<sup>(</sup>۱)لقد تناول الأستاذ الدكتور إبراهيم بـيومي مدكور هذه البـراهين السينوية تناولاً علميـــاً رصيناً . ويحثها بحثاً مستفيضاً مبينا مصادرها وأثرها فيمن جاء بعد ابن سينا من العرب ومن الأوروبيين، فكشف عن صداها لدى أبي الفلسفة الحديثة ديكارت ، ووليم جيــمس وهنرى برجــون [ انظر د. مدكور : في الفلسفة الإسلامية . . . حـ ١ ص ١٣٤ - ١٩٤ دار المعارف بمصر ط ٣ ] .

كان له شخصيت المستقلة أو أنه تابع المعلم الأول ، أو أنه جمع بين رأيي الحكيمين؟

اشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن أرسطو يرى أن النفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة ، لا هو جسم ولا حال في جسم غير أن له علاقة بذلك الجسم ، هي علاقة التدبير والتصرف . وتعريفه المشهور يقول : النفس لا كمال أول لجسم طبيعي آلى » (١)

هذا هو رأى أرسطو يإيجاز شديد - وقد أشرنا إليه من قبل - فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى استطلاع رأى فيلسوفنا الشيخ الرئيس في تعريف النفس وماهيتها وجدنا أنه يوافق أرسطو في رأيه فنراه يعرف النفس كما عرفها أرسطو فقال هي: لا كمال أول لجسم طبيعي آلى من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى ، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية » (٢) ومعنى أنها كمال لجسم طبيعي هو أنه يصلح أن تصدر عنه كمالاته الثانية بألات يستعين بها في أعمال الحياة نحو: التغذى ، والنمو ، والإحساس والإدراك . فالمقصود إذن الجسم الطبيعي وليس الصناعي كالسرير مشلاً . فالجسم الطبيعي من شأنه أن للحياة ومن ثم لا يمكن أن يكون آلة للنفس (٣) بينما الجسم الطبيعي من شأنه أن يفعل أفعال الحياة .

ومما يلفت النظر حقاً أن وجدنا أنَّ ابن سينا يتابع أرسطو في التعريف ويخالفه في فهم وتصور التعريف ، فبينما النفس عند أرسطو كمال أول ، أي أنها بمثابة الصورة للجسم الحي وفعله الأول ، فالكمال هو الصورة ، أي أن النفس هي صورة الجسد : « فالنفس والجسم جزءان لجوهر واحد متحدان اتحاد الهيولي والصورة (١) . الصورة إذن تحتاج في قوامها إلى مادة .

بينما يتميز تعريف أو فهم ابن سينا بالتفريق بين الكمال والصورة ، فيقول في

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٥٦ . ولأرسطو تعريف آخر يقول فــيه إنها « ما به نحيا ونحس وننتقل في المكان ونعقل أولا ، انظر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا: النجاة ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن سينا: الشفاء حـ١ ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم: السابق ص ١٥٣ - ١٥٤.

الشفاء: ﴿ إِذَا كَانَتَ كُلُّ صُورةً كَمَالاً ، فليس كُلُّ كَمَالُ صَورة ، فإن الملكُ كَمَالُ المدينة والسفينة ، وليسا صورتين للمدينة والسفينة ، فما كان من الكمالِ مفارقاً للذات لم يكن في الحقيقة صورة للمادة وفي المادة ، فإن الصورة التي هي في المادة هي الصورة المنطبعة فيها القائمة بها . . . فإذا قلنا في تعريف النفس إنها (كمالُ) كان أدل على معناها . ) (١) كما أن القول بأن النفس صورة الجسم يفضي إلى وحدة مصيرهما (٢) غير أن الأمانة العلمية تقتضينا التنبيه إلى أن مواقف الشيخ الرئيس من ماهية النفس متباينة ، فإذا كان هو هنا عليه مسحة أرسطية ، ففي موقف آخر يبدو أفلاطونياً .

لاحظنا في براهين ابن سينا على وجود النفس إلى أى مدى كان حريصاً على التمييز بين النفس والجسد ، فالنفس مغايرة للبدن تمام المغايرة .

لذلك رأى - مسايرة لأفلاطون - أن النفس جوهر قائم بذاته ، غير محتاج إلى الجسم ، بينما الجسم بحاجة الى النفس « تمام الاحسياج في حين أنها لا تحياج إليه في شيء ، ولا يتعين جسم ولا يتحدد إلا إذا اتصلت به نفس خاصة ، بينما النفس هي هي سواء اتصلت بجسم أم لم تتصل به ، ولا يمكن أن يوجد بدون النفس لأنها مصدر حياته وحركته ، وعلى العكس تعيشر النفس بمعزل عن الجسم ، ولا أدل على هذا من أنها متى انفصلت عنه تغير وأصبح شبحاً من الأشباح ، في حين أنها بالانفصال والصعود إلى العالم العلوى تحيا حياة كلها بهجة وسعادة . فالنفس إذن جوهر قائم بذاته لا عرض من أعراض الجسم » (٣) .

بعد هذا التقرير الأفلاطونى بجوهرية النفس ، يبدو أنه لا يرتضيه فيعود ليوفق بين رأى الرسطو وأفلاطون فيمرح بأن النفس الجوهر وصورة فى آن واحد ، جوهر فى ذاتها ، وصورة من حيث صلتها بالجسم الثانى فى محاولته التوفيقية تلك .

<sup>(</sup>۱) الشفاء ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) د. جميل صليبا : تاريخ الفلسفة العربية ص ٢٤٥ دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الشفاء حدا ص ٢٨٥ ، رسالة في معرفة النفس الناطقة . . . ص ١٨٣ - ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الشفاء ص ١٨٦ ، حد ١ ص ٢٧٩ .

والنفس باعتبارها جنساً تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة القوى :

الأولى : النفس النباتية ، وهى كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يتولد ويربو ويغتذى .

الشانية : النفس الحيوانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي في إدراك الجزئيات، وتحرك الإرادة .

والثالثة: النفس الإنسانية، وهي كسمال أول لجسم طبيعي آلى فسى فعل الاختبار الفكري والاستنباط بالرأى وإدراك الكليات المجردة.

ومحصل هذا كله أن جميع الأفعال النباتية والحيوانية والإنسانية إنما تصدر عن قوى زائدة على الطبيعة الحسية وتسمى هذه القوى كمالات ، لأن الجنس استكمل بها وانتقل من الوجود بالقوة – وهو نقص – إلى نوع موجود بالفعل – وهو كمال أول.

وأما الكمال الثاني فيتصل بصفات الكائن بعد أن أصبح وجوده بالفعل كالإحساس والرؤية والتمييز ، والقطع بالنسبة للسيف. (١)

#### روحانية النفس:

غير أن ابن سينا يعود إلى أصالته واستقلاليته ، فيقرر في « الإشارات » « أن النفس جوهر روحاني قائم بذاته » . (٢)

والحقيقة أن ابن سينا عندما أثبت وجود النفس ، أثبت في ذات الوقت ثنائية الانسان باعتباره نفساً وبدناً ، أى أنه أثبت وجوداً روحانياً هو النفس ، ووجودا مادياً هو البدن . وهو هنا يضيف أدلة أخرى على روحانية النفس .

١- فيقول: القوة العقلية تجرد المعقولات عن الكم والأين والوضع ٠٠٠ وهي - لذلك - مفارقة للوضع والآين » (٣) ويقول في الشفاء: « إن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية » (٤) وترتيباً على ذلك يقول: « إن الصورة

<sup>(</sup>١) أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي ص ٤٢٨

<sup>(</sup>٢) رسالة في معرفة النفس الناطقة ... ص ١٨٣ والإشارات ص ٣٢١ -٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) النجاة ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الشفاء حد ١ ص ٣٤٩.

المعمقولة - المجردة - إذا وجمدت في العقمل - أى في النفس - لم تكن ذات وضع وأين ، فلا تقع إليها إشارة تجزى - تجزؤ - أو انقسام ، أو أى شيء مما يشبه هذا المعنى ، فلا يمكن أن تكون في جسم» (١)

٢- ويرى ابن سينا أن مما يشهد له على روحانية النفس « أن المقوى الدراكة بانطباع الصور في الآلات يعرض لها من إدامة العمل ، أن تكل لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها الذى هو جوهرها وطبيعتها ، والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنها لانغماسها في الانفعال عن الشاق ، كما في الحس، فإن المحسوسات الشاقة المتكررة تضعفه وربما أفسدته كالضوء للبصر ، والرعد الشديد للسمع . . . فإن المبصر ضوءاً عظيماً لا يبصر مع ولا عقيبه نوراً ضعيفاً ، والسامع صوتاً عظيماً لا يسمع معه ولا عقيبه صوتاً ضعيفاً . . . والأمر في القوة العقلية بالعكس ، فإن إدامتها للتعقل ، وتصورها للأمور الأقوى يكسبها قوة وسهولة قبول لما بعدها عا هو أضعف منها » . (1)

معنى هذا أن القوى الجسمانية تكل وتضعف بالعمل ، بل قد يلحقها الضرر والتلف مما هو شاق وعنيف ، فالمجهود القوى يضعفها حتى أن الآلة أحياناً قد لا تستطيع إدراك أبسط الأمور . أما القوى العقلية ، فعكس ذلك ، فهى أولاً لا تتأثر بما يلحق بالأعضاء الجسمانية ، وفوق ذلك فإنها تزداد قوة بكر ما هو عقلى مجرد أى أن دوامها لا يتعبها ، بل يكسبها قوة أعظم وسهولة فى القبول أوفر ، أما إذا أصابها التعب فى بعض الأوقات فإن ذلك يرجع إلى استعمالها لآلة تكل وتضعف. والمحسطة النهائية أن هذه القوى العقلية من طبيعة مباينة لطبيعة البدن .

٣- الواقع المشاهد يدل على أن البدن وأجزاء تضعف كلما تقدم الإنسان فى العمر ، أى « بعد منتهى النشوء والوقوف وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين أما القوى العقلية فتقوى »(١) بعد ذلك فى أكثر الأمور ، ولو كانت من القوى البدنية لكان يجب دائما ً فى كل حال أن تضعف حينئذ ، لكن ليس يجب ذلك

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : النجاة ص ٢٩٣ - ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

إلا في أحسوال وموافساة عسوائق دون جمسيع الأحوال . فسليست إذاً من القسوى البدنية (١) وإنما تنتمي إلى طبيعة مباينة للطبيعة الجسمانية .

فلو كانت القوى العقلية تمت بصلة للقوى البدنية لأصابها ما أصاب البدن ، ولكن ذلك قد يحدث في حالات نادرة . وإن تغيرت القوة العقلية عند الشيخوخة فإن هذا لا يرجع إلى ذات القوة العقلية وإنما إلى البدن نفسه ، وعليه فالقوة العقلية غير قوى البدن.

# ثانياً: أصل النفس ومصيرها:

بعد أن أثبت ابن سينا - وغيره من المفكرين - للنفس ما أثبت وأنها جوهر مفارق أو قوة روحانية مخالفة للبدن ، طبيعتها تختلف عن طبيعته ووظيفتها تختلف عن وظيفته نسأل من أين جاءت ؟ هل هي محدثة بحدوث البدن ؟ أو أن وجودها سابق على وجوده بمعنى أنها أزلية ؟

وما مصيرها؟ هل تـفنى بفناء الجسد؟ أم أنهـا خالدة باقـية بقاء مـصدرها الإلهى؟ وهل نجد لدى ابن سينا إجابات شافـية؟ أو أن موقفه شابه الاضطراب كما هو الحال مع ماهية النفس؟

أشرنا أنفأ إلى أن سقراط كان يرى أن النفوس الإنسانية كسانت موجودة قبل وجود البدن على نحو من أنحاء الوجود ، إما متصلة بكليتها – أى بالمصدر الأول – أو متمايزة بذواتها وخواصها ، فاتصلت بالأبدان (٢) . . . وألمحنا – أيضاً – إلى اتفاق أفلاطون مع أستاذه سقراط في أن النفس قديمة . أدلية ، فالنفس وجدت قبل وجود الجسد ، وأهبطت على كره إلى العالم المحسوس واتصلت بالجسد ، فهى صورة من صور الملأ الأعلى (٢٢ .

أما خلود المنفس ، فيرى أفسلاطون أنها خمالدة ، لا تفنى بفناء البدن لأنها جوهر بسيط ، والبسيط لا ينحل، إذن النفس خالدة . ومعنى هذا أن النفس عنده أزلية أبدية .

أما المعلم الأول فيرى أن النفس حدثت مع حدوث البدن لا قبله ، وأنها باقية بعد مفارقة البدن (٣) فهو يرى أن العلل الفاعلية فقط لها وجود سابق على

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : السابق ص٢٩٥. (٢) الشهرستاني : الملل والنحل ط حـــ ص ٢٩٦، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : السابق حـ٢ ص ٣٩٣.

معلولاتها ، أما العلل الصورية كالنفس فمساوقة لمعلولاتها في الوجود. (١)

النفس إذن عند أرسطو أبدية وليست أزلية فأين موقع فيلسوفنا الشيخ الرئيس من هذه الأراء ؟ ذهب الشيخ الرئيس إلى أن النفس ليس لها وجود سابق على وجود البدن ، وإنما كلما يحدث البدن الصالح للحياة ، حدَّثت له نفس خاصة به ، ويقدم ابن سينا على ذلك براهين منها :

# أولاً: تفنيد القول بوجودها قبل البدن:

يقول في « النجاة » : « إن الأنفس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى ، فإذا وجدت قسبل البدن ، فسإما أن تكون مستكثرة الذوات ، أو تكون ذاتاً واحدة ، ومحال أن تكون ذواتاً متكثرة ، وأن تكون ذاتاً واحدة » . (٢)

ثم يبرهن على استحالة ما فرض على النحو التالى :

الفرض الأول: أنها كثيرة بالعدد، ويرى أن هذا الفرض محال، لأن صورة النفس واحدة، فلا يكون التكثر من جهة الماهية والصورة، لأن الأنفس قبل حلولها في الأبدان غير متغايرة بالماهية والصورة، لأن صورتها واحدة، والنفس قبل حلولها في البدن تكون ماهية مجردة فقط.

ولما كانت الماهية واحدة ، فليس من الممكن أن تغاير نفسٌ نفساً ، عدد ، لأن الماهية المجردة لا تقبل اختلافاً ذاتياً . ومعنى ذلك استحالة أن تكون الأنفس قبل دخولها الأبدان متكثرة الذات بالعدد .

الفرض الثانى: أنها واحدة الذات بالعدد، ولا شك فى استحالة أن تكون النفس واحدة قبل حلولها فى البدن. ووجه الاستحالة: (٣) أنه إذا حصل بدنان، حصل فى البدنين نفسان، ومعنى ذلك: إما أن يكونا قسمى تلك النفس الواحدة، فيكون الشيء الواحد الذى ليس له عظم وحجم – كالنفس – منقسماً بالقوة، وهذا باطل لأن ابن سينا أثبت وحدة النفس من قبل.

٢- وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد صارت في بدنين ، وهذا أيضاً لا يحتاج إلى كثير تكلف في إبطاله. أي أن النفس ليست واحدة بالعدد قبل حلولها البدن .

<sup>(</sup>١) يوسف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن سينا : النجاة ص ٣٠٠ . ٣٠٠ (٣) النجاة : ص ٣٠١.

# ثانياً حدوث النفس مع البدن

بعد أن أثبتنا بطلان سبقها على البدن سواء كانت واحدة أو متعددة فتصبح النتيجة المترتبة على ذلك أن النفس تحدث كلما يحدث البدن الصالح لاستعمالها إياه ويكون البدن الحادث مملكتها وآلتها . يقول ابن سينا في الشفاء : «إن النفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ثم حصلت في الأبدان . فلا تكون قديمة لم تزل ، ويكون حدوثها مع بدن ، فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كلما تحدث مادة بدنية صالحة لاستعمالها إياها ، فيكون البدن الحادث مملكتها وآلتها» (١)

ولسنا نجد في هذا الدليل جديداً وأصيلاً ، فهو يجارى أرسطو في قوله بمساوقة النفس لمعلولاتها في الوجود أي مساوقة الصورة للمادة في الوجود ، وهو نفس تعبير الفارابي لا يجوز أن تكون النفس موجودة قبل البدن

ومع هذا ف الأصالة هنا في اتجاهه الديني الذي وضعه الإسلام ، وأقرته العقائد السماوية ، وهوالقول بحدوث النفس .

#### خلود النفس:

برهن ابن سينا على حمدوث النفس ومن قبل على روحانيتها ، وأنها جوهر مباين لمادة البدن ، وعلاقتها به عملاقة التدبير والتصرف ، لا تفنى بفنائه أى أنها خالدة باقية . وهنا يدلل ابن سمينا على تلك النتيجة الأخيرة معولاً على طبيعة العلاقة بينها وبين البدن ومبيناً ، هل هي علاقة جوهرية ، أو أنها علاقة عرضية ؟

#### ١ - دليل الاتصال:

يجيب على تساؤلاتنا ابن سينا نفسه، ومنه يتضح لنا كيف أن النفس خالدة باقية بعد فناء بدنها يقـول إن النفس « لا تموت بموت البدر ولا تقبل الفساد أصلاً.

- أما أنها لا تموت بموت البدن
- فلأن كل شيء يفسد نفساد شيء آخر فهو متعلق به نوعاً من التعلق

<sup>(</sup>١) ابن سينا النفس ص ٣٥٣ ٢٥٤

د عاطف العراقي مداهب فلاسفه المشرق ص ۲۲۹ حدا دار المعارف ۱۹۹۲م

- وكل شيء متعلق بشيء نوعاً من التعلق فإما :
  - أن يكون تعلقه به تعلق المكافئ في الوجود .
- وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود .
- وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتقدم عليه في الوجود الذي هو قبله بالذات لا بالزمان » . (١)

فها هنا افتراضات ثلاثة لحقيقة العلاقة بين النفس والبدن ، ومع وضوحها إلا أننا نتناولها بشيء من التفصيل والتقريب .

#### الفرض الأول: علاقة التكافؤ في الوجود:

ومعنى التكافؤ في الوجود أنهما يوجدان معاً ، وفي تلك الحالة نتصور أن العلاقة بينهما ، إما :

- أن تكون ذاتية .
- وإما أن تكون عرضية .
- ولا يمكن أن تكون ذاتية : إلا إذا كانا جوهراً واحداً .
  - ولكنهما جوهران متمايزان .
  - إذن العلاقة بينهما عرضية لا ذاتية .
- وعليه إذا فسد أحدهما بطلت الإضافة بينهما ، ولا يفسد الآخر بفساده ، والذي يفسد هو البدن لأنه مادي والذي يبقى هي الروح لأنها جوهر روحاني ، فهي باعتبار هذا الفرض باقية .

# الفرض الثاني: علاقة التأخر في الوجود:

ومعناه أن البدن سابق في الوجود على النفس أي أنها معلولة وتابعة له . ولكى يبطل سبق البدن على النفس وكونه علة لها ، يستعرض ابن سينا العلل ثم يبين أن البدن ليس واحدا منها ، فهو ليس علة فاعلية للنفس، ولا يعطى لها الوجود؛ لأن الجسم - الإنساني - بما هو جسم لا يفعل شيئا وإنما يفعل بقواه، ولو كان يفعل بذاته لا بقواه ، لكان كل جسسم يفعل ذلك الفعل ، ثم القوى

<sup>(</sup>١) ابن سينا : النجاة ص ٢٠٢.

الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية ، ومحال أن تفيد الأعراض أو الصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها ، لا في مادة ، ووجود جوهر مطلق » (١) إذن البدن ليس علة فاعلة للنفس .

وكذلك لا تكون العلة القابلية أو المادية علة للنفس أيضاً لأن النفس ليست منطبعة في البدن بوجه من الوجوء ، ولا يمكن أن يتصور البدن بصورة النفس. لا بحسب البساطة ولا على سبيل التسركيب ، بأن تتركب أجزاء من أجزاء البدن تركيباً ما فتنطبع فيها النفس . (٢)

وإذا بطل أن يكون البدن علة فساعلية أو مسادية فيسبطل أيضاً أن يكون علة صدورية أو علة غسائية بل الأولى أن يكون الأمر بالعسكس أى النفس هى التى تعطى الصورة للبدن (٣) وهي التي تحدد له الغاية وتحقق له الكمال.

والنتيجة المستخلصة من هذا الاستعراض أن علاقة النفس بالبدن ليست علاقة معلول بعلة ذاتية ، وإنما البدن علم عرضية للنفس (٣) ، أي أن الصلة بينهما ليست ذاتية .

وعلى ذلك يمكن القول بأن فناء البدن لا يؤدى إلى فناء النفس.

# الفرض الثالث: علاقة المتقدم في الوجود:

يقوم هذا الفرض على اعتبار أن النفس متقدمة في الوجود على البدن ويبطل ابن سينا هذا الفرض سواء كان التقدم زمانياً أو ذاتياً .

١- وأما بطلانه من جهـة التقدم الزمانى فلأنه يترتب عليـه عدم تعلق وجود
 النفس بالجسم زماناً ما لأنها قد تقدمت عليه فى الزمان ، أى وجدت قبله .

٢- أنه كلما وجدت الذات المتقدمة - النفس - يلزم أن يستفد عنها ذات المتأخر - الجسم - وجوده، وهذا مستحيل ، فليس فرض عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم (٤) ففداء البدن - المتأخر في الوجود - لا يقتضي فناء النفس - المتقدمة عليه في الوجود ، فمن المحال إذن أن تتعلق النفس بالبدن تعلق المتقدم بالذات، كما أن القول بحدوث النفس يمنع هذا .

<sup>(</sup>۱) النجاة ص ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٣) النجاة ص ٣٠٦ . (٤) النجاة ص ٣٠٦.

مما سبق يتضح إبطال ابن سينا لكل أنحاء التعلق التى افترضها ، فلا تعلق للنفس فى الوجود بالبدن وإنما تعلقها بالمبادئ الأخر ، أى بالعقول المارقة والنفس الفلكية ولا شك أن هذا المصير هو غير مصير البدن .

غير أننا نلاحظ – كـما لاحظ الدكتور مدكور – أن ابن سـينا يفرض التلازم في الحدوث بين النفس وبين البدن ، وينفى القبلية والبعدية ، أما في حديثه عن خلودها فالانفصال تام بينها وبين الجسد .

من ناحية أخرى أقام ابن سينا قفية خلود النفس على أساس أن الصلة بينها وبين البدن صلة عرضية ، وهذا لا ينهض دليلاً قوياً ، فقد يقول قائل : إذا كانت النفس لا تفنى بفناء البدن فقد تفنى لسبب آخر . ويبدو أن ابن سينا انتبه إلى مثل هذا المأخذ ، فساق دليلاً آخر يقوم على كون النفس جوهراً بسيطاً .

#### ٢- دليل البساطة:

النفس الإنسانية محل للعلم: وكل محل للعلم يستحيل أن يكون جسما منقسماً. إذن النفس الإنسانية يستحيل عليها الجسمية والانقسام وقد ثبت - عند ابن سينا - ان النفس جوهر روحانى بسيط « والأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجتمع فيها التركيب، والبسيط لا يفسد بحال من الأحوال ، ويبين « أن جوهر النفس ليس فيه قوة تفسد » (۱) ، وهذا مبنى على أن المركب وحده هو الذى ينحل ويفسد ، أما البسيط فلا يعتريه فساد لكونه بسيطاً . ويصور الغزالى هذا الدليل على النحو التالى : « كل جوهر ليس فى محل فيستحيل عليه العدم، بل البسائط لا تنعدم قط . . . وهذا الدليل فيه أولاً : أن انعدام البدن لا يوجب انعدام النفس .

ويقال أيضا: « . . . يستحيل أن ينعدم بسبب آخر ، لأن كل ما ينعدم بسبب ما – أى سبب كان – فيه قوة الفساد قبل الفساد ،أى إمكان العدم سابق على العدم . . . وإمكان العدم قوة الفساد ، ولكن النفس بسيطة وهي صورة مجردة عن المادة لا تركيب فيها ، أى أنها موجود أحادى الذات ، وكل موجود أحادى الذات ، وكل موجود أحادى الذات يستحيل عليه العدم (٢) . وهذا الدليل كاف للرد على من يقول

<sup>(</sup>۱) النجاة ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) تهافت الفلاسفة ص ٢٠١، ٢٠٢.

ويه في فلسفة ابن سينا (تحليل ونقد) عهدسه المستهدي المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام

إنها قد تفنى بسبب آخر غير فناء البدن ، لأنها في ذاتها بسيطة - لا تحمل الفساد - بالقوة -والبسائط لا تنعدم .

# ٣- دليل الشبيه يدرك الشبيه:

يقول ابن سينا : « إذا ثبت استغناء النفس عن البدن في ذاتها ، وجب أن لا تموت عند موت البدن . ويدل عليه وجهان :

الأول: أن العدم:

- إما أن يكون لأن سبب العدم غير موجود .
  - أو عدم الشروط اللازمة للعدم .
    - أو وجود الضد لهذا العدم .

والأول غير حاصل ههنا ، لأن سبب وجود النفس الناطقة هو الجوهر العقلى الباقي أبدأ .

والثاني :غيرحاصل ، لأن النفس غنية في ذاتها وصفاتها عن البدن .

والثـالث غيـر حـاصل ، لأن وجـود الضد إنما يعـدم إذا طرأ عن مـحله ، والنفس جوهر قائم بالذات لا محل له .

الوجه الشانى : خلاصته : أن كل ما صح عليه الفساد له مادة ، ولهذا السبب صح الفساد على الصورة والأعراض .

ولو صح الفساد على النفس لكانت النفس مركبة من المادة والصورة ، وبالآخرة تنتهى إلى مادة أخيرة فهى قبابلة للفساد ، ولكن النفس مجردة فإنها قابلة ، ومادة الشيء المجرد مجردة . فتلك المادة مجردة ، وكل مجرد فإنه عاقل ومعقول ، فالنفس عاقله ومعقولة فالنفس ليست إلا هي (١) . فالنفس باقية ، خالدة .

# رفض التناسخ وإثبات بطلانه:

غنى عن البيان أنه يترتب على كون النفس بسيطة بطلان حصول نفس واحدة في بدنين ، لأنها لا تقسبل القسمة ، وكذلك لا تنتقل النفس الواحدة من بدن

<sup>(</sup>١) الرازى: لباب الإشارات والتنبيهات ص ١٧٥ – ١٧٦.

إلى بدن بالتناسخ لأن كل بدن يستحق مع حدوثه أن تحدث له نفس ، ولا يوجد بدن يستحق نفساً وآخر لا يستحق ، أو ينتظر نفساً لبدن آخر ؛ وذلك لأننا إذا «فرضنا نفساً تناسختها أبدان ، وكل بدن فإنه بذاته يستحق نفساً تحدث له ، وتعلق به ، فيكون البدن الواحد فيه نفسان معاً » (۱) وهذا واضح البطلان . والنتيجة أنه لو صح التناسخ لكانت النفس الواحدة في بدنين بالانقسام وهو باطل لأنها بسيطة لا تنقسم ، أو كانت في جسد ثم انتقلت إلى آخر وهذا الآخر لابد له من نفس مستقلة به ، فيترتب عليه أن يكون للبدن الثاني نفسان واحدة منقولة من غير بالتناسخ وأخرى استحقتها بحكم كونه بدناً مستقلاً ، وكل من الانقسام ، ووجود النفسين باطل ، فبطل التناسخ .

#### تعقيب :

تلكم كانت براهين ابن سينا على خلود النفس وبقائها بعد فناء البدن ، وقد تراوحت هذه البراهين بين الأرسطية والافلاطونية والشرائع السماوية عملاً بنزعة التوفيق بين الفلسفة والدين ، ومع ظن ابن سينا بأنها براهين عقلية قوية - في جملتها - إلا أن الغزالي استطاع أن ينفذ إليها ويخترقها مبيناً ضعف بعضها .

بل إننا نجد ابن رشد يوجه لوماً شديداً لابن سينا ، لقوله بحدوثها حدوثاً حقيقياً مع قوله ببقائها (۲) ولكن يبدو أن قول ابن سينا بالحدوث والبقاء هو محاولة للتوفيق بين رأى أفلاطون في قدم النفس ، ورأى أرسطو في حدوثها ، فهي جوهر قديم بذاته مستغن عن الجسم من حيث ثبوتها ووجودها في عالم الذر قبل هبوطها إلى عالمنا الأرضى ، وهي صورة حادثة من حيث تعلقها بالبدن، أي أن الحادث هو التعلق والاتصال ، يصدق هذا قول الله تعالى « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى »(۲) . ويُعدُّ استدلال ابن رشد على بقاء النفس وخلودها من أفضل ما يستدل به ، فعند قول المولى جل وعسلا : ﴿ الله يتوفى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ (٤)

(١) النجاة ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>۲) تهافت التهافت ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٢٩ .

يقول ابن رشد « وتشبيه الموت بالنوم في هذا المعنى فيه استدلال ظاهر في بقاء النفس ، من قبيل أن النفس يبطل فعلها في النوم ببطلان آلتها ، ولا تبطل هي ، في جب أن يكون حالها في الموت كحالها في النوم ، لأن حكم الأجزاء واحد وهو دليل مشترك للجميع لائق بالجمهور في اعتقاد الحق ، ومنبه للعلماء على السبيل التي منها يوقف على بقاء النفس ، وذلك بين من قوله تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ ، (١)

النفس روحانية خالدة ، فهى ليست مادية كما يتصورها الرواقيون ، ولا فانية كما يقول صراحة الأبيقروريون وليست صورة مضافة إلى البدن كما يقول أرسطو.

# ثالثاً: قوس النفس

تناول ابن سينا في القسم الثاني من النجاة وبالتحديد في المقالة السادسة من الطبيعيات ، القوى المغروزة في الأجسام الطبيعية ، وهي القوى التي بها يتحرك الجسم أو يسكن أو يتشكل ، أو أي شيء غير ذلك بناء على أن الجسم لايفعل شيئاً ما بنفسه بل بقوى مغروزة فيه .

وأشار ابن سينا إلى أن هذه القوى تنقسم إلى أقسام ثلاثة منها:

القسم الأول: قوى سارية فى الأجسام تحفظ عليها كمالاتها (٢) من أشكالها وأحوالها ومواضعها الطبيعية وأفاعيلها ، وإذا زالت عن مواضعها الطبيعية وأشكالها وأحوالها ، وإعادتها إليها وثبتتها عليها ، كل ذلك دون معرفة وروية وقصد اختيارى – بل بتسخير (٣).

وكمال هذه القوى ذاتى غـير مستمد من أى قوى أخــرى فهى مبدأ بالذات ، فلا تتحرك ولا تسكن بتأثير سواها .

<sup>(</sup>١) ابن رشد: تهافت التهافت ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) الكمال هو الشيء الذي بوجوده يصير الحيوان بالفعل حيوانا والنبات بالفعل نباتاً ( انظر : كتاب النفس لابن سينا ص ٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : النجاة ص ١٦٢ .

# النفس: أقسامها وقواها عند ابن سينا

| باء<br>باب<br>لات<br>ابین الحار والبارد                                                                                                                     | ۱ - مولدة ۲ - شهر ۲ - منعية المعضد ۲ - غاذية الأعضر ٢ - غاضلة الأعضر الأعضر العضاء قلى العضاء العضا | النفس النباتية                                   | النفس الحيوانية                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| ٣ - الشم<br>8 - السمع<br>٥ - البصر<br>١ - الحس المشترك أو فنطاسيا<br>٢ - الحيال أو المصورة                                                                  | ۱ - الإدراك الطاهر<br>بالحواس الحمس<br>وما يتفرع منها<br>بالحواس الباطنة<br>بالحواس الباطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲ - مدركة                                        |                                                 | التفسل الأرسيانية |
|                                                                                                                                                             | تخيلة والقوة المتوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱ - بالقوة الذ<br>۲ - بالقوة الذ<br>۳ - بالعقل ا | ۱ - الناطقة<br>العاملة أو العقل<br>العملى تتصل: |                   |
| <ul> <li>۲ - قوة مطلقة أو عقل هيولاني</li> <li>العالمة أو العقل الملكة</li> <li>۲ - عقل بالفعل</li> <li>۲ - عقل مستفاد</li> <li>۵ - العقل القدسي</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                 |                   |

القسم الثانى: وهو مايهمنا الآن ويشتمل على النفوس الثلاثة: يقول ابن سينا: « والنوع الثانى ، قوى تفعل فى الأجسام أفعالها من تحريك أو تسكين وحفظ نوع وغيرها من الكمالات بتوسط آلات ووجوه مختلفة فبعضها يفعل ذلك دائما من غير اختيار ولا معرفة فيكون نفساً نباتية. ولبعضها القدرة على الفعل وتركه، وإدراك الملائم والمنافى فيكون نفساً حيوانية . ولبعضها الإحاطة بحقائق الموجودات على سبيل الفكرة والبحث فيكون نفساً إنسانية » (١) وينبغى أن ندرك أن النفس باعتبارها جنساً واحدة لا تنقسم ولا تتجزأ ، وبالنظر إلى قواها أو ملكاتها ، فإنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، تؤلف – هذه القوى – نظاماً محدداً ، يبدأ تصاعدياً ، أى يبدأ من الوظائف السفلى للنفس منتهياً إلى وظائفها العليا، . من الغذاء إلى الإحساس ، والتعقل (٢) . بمعنى أن الوظائف الدنيا ، ويكون توجد فى العليا : وأن الوظائف العليا تشمل وتتضمن الوظائف الدنيا ، ويكون لها الرياسة .

يقول ابن سينا: « القوى النفسانية مترتبة بحسب اعتبار العموم والخصوص على ثلاث مراتب: أولها تعرف بالقوة النباتية لأجل اشتراك الحيوان والنبات فيها، وثانيها: تعرف بالقوة الحيوانية، وثالثها: تعرف بالقوة النطقية » (٢) . والأولى كالتغذية والنمو، والثانية يشترك فيها الحيوان فقط مثل الإحساس والتخيل والحركة الإرادية، والثالثة تختص بالإنسان وهي التعقل.

ويلاحظ هنا أن الوظائف متداخلة - كما سبق القول - فقوى النفس الناطقة تشمل قوى النباتية والحيسوانية ، فهى : تتغذى وتنمو ، وتحس ، وتتخيل وتتحرك إرادياً ، فضلاً عن وظيفتها الأساسية وهى التعقل .

والحيوانية تشمل وظائف النفس التى دونها - أى النباتية - دون التى تعلوها، فهى تتغذى وتنمو فضلاً عن وظيفتها الأساسية وهى : الإحساس ، والتخيل والحركة الإرادية .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا: السابق ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : كتاب النفس ص ٥٠ ضمن كتاب الشفاء تحقيق فضل الرحمن ١٩٥٩م .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : أحوال النفس ص ١٥٢ تحقيق د الأهواني .

إذن الحيوانية لا حظ لها في وظائف النطقية والنباتية لا حظَّ لها في وظائف الحيوانية .

# أقسام النفوس بحسب قواها

بعد ذلك قسم ابن سينا كل قوة من هذه القوى - النباتية والحيوانية والإنسانية- الثلاث إلى قوى كل بحسبه .

#### ١ - النفس النباتية:

ولها ثلاث قوى بما أنها «كمال أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يتولد ويربو ويغتذى » . (١)

أ- الغاذية : وهى التى تحيل الغذاء إلى جسم شبيه بالجسم المغتذى ، وتلصقه به ، أى تضيفه إليه تعويضاً عما تحلل منه . وهو معنى قول أرسطو أنها عملية تحويل الضد إلى مادة مشابهة لمادة الكائن الحى المتغذى .

ب- المنمية: تزيد في الجسم الذي هي فيه ، بالغذاء زيادة متناسية في أقطاره طولاً وعرضاً وعمقاً تبلغ به كماله في النشوء. أي أن القوة المنمية تتعلق بالنفس لا بالجسم .

وفى كتاب النفس يميز ابن سينا تمييزاً علمياً دقيقاً بين القوة الغاذية والقوة المنمية ، فيقول : « وربما كانت أعضاء هى فى أول النشوء صغيرة ، وأعضاء هى فى أول النشوء صغيرة ، وأعضاء هى فى أول النشوء كبيره ، ثم يحتاج فى آخر النشوء إلى أن يصير ما هو أصغر أكبر، وما هو أكبر أصغر ، فلو كان التدبير إلى الغاذية لكان يستمر ذلك على نسبة واحدة . فالقوة الغاذية من حيث هى غاذية تأتى بالغذاء ، وتقتضى إلصاقه بالبدن على النحو المستوى أو القريب من المستوى ، وعلى الوجه الذى فى طبعها أن تفعله عند الإسمين .

وأما النامية ، فتوعز إلى الغاذية بأن تقسم ذلك الغسذاء ، وتنفذه إلى حيث

<sup>(</sup>١) ابن سينا : أحوال النفس ص ٥٧ . .

تقتضي التربية ، خلافاً لمقتضى الغاذية ، والغاذية تخدمها في ذلك ، لأن الغاذية محالة لا الملصقة ، لكنها تكون متصرفة تحت تصريف القوة المربية – المنمية – والقوة المربية إنما تنحو نحو تمام النشوء » (۱) والمعنى – كما قلنا – أن القوة الغاذية تقوم بإمداد الجسم بالغذاء تعويضاً للاعضاء عما تحلل منها . أما المنمية فانها تزيد أو تنقص من قدر أعضاء الجسم حتى يبلغ الجسم حداً معيناً لا يتجاوزه ، أي يقف نموه عند هذا الحد ، فلا يمكن أن تزيد – مشلاً – في أعضاء الطفل والصبى إلى مالا نهاية ، بل إنها لا تفعل ذلك بالنسبة إلى الكهل والشيخ .

جـ - المولدة : هى القوة التى تأخذ من الجسم الذى هى فيه جزأ هو شبيه له بالقوة ، فتـفعل فيه باستـمداد أجسام أخرى تتـشبه به من التخلق والتـمزيج ما يصير شبيها به بالفعل (٢) .

معنى هذا أن دور هذه القوة يبدأ عند اقتراب الكائن الحى من استكمال نموه، أو يبدأ حيث توشك القوة المنمية على الانتهاء من دورها ، ومهمة هذه القوة توليد البذر والمنى لحفظ النوع (٣) . لذلك جاءت الحافظة للنوع على رأس قوى النفس النباتية ، فتخدمها المنمية ، والغاذية تخدمهما .

يقول ابن سينا: «وبالجملة فإن القوة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر الشخص، والقوة المولدة الشخص، والقوة المولدة مقصودة ليتم بها جوهر الشخص، والقوة المولدة مقصودة ليبقى بها النوع، إذ كان حب الدوام فانضاً من الإله تعالى على كل شيء، فما لم يصلح أن يبقى بشخصه، ويصلح أن يبقى نوعه فإنه تنبعث فيه قوة إلى استجلاب بدل يعقبه ليحفظ به نوعه. فالغاذية تورد بدل ما يتحلل من الشخص، والمولدة تورد بدل ما يتحلل من النوع النوع المولدة تورد بدل ما يتحلل من النوع النوع المولدة تورد بدل ما المنطل من النوع المولدة تورد بدل ما المحلل من النوع المولدة تورد بدل ما المنطل من النوع المولدة تورد بدل ما المنطل من النوع المولدة تورد بدل ما المحلل من النوع المولدة تورد بدل ما المحلل من النوع المولدة تورد بدل ما المحلل من النوع المولدة تورد بدل ما يتحلل من النوع المولدة تورد بدل ما المولدة تورد بدل ما يتحلل من النوع المولدة تورد بدل ما يتحل مدل من النوع المولدة تورد بدل ما يتحل ما يتحل من النوع المولدة تورد بدل ما يتحل من النوع المولدة تورد بدل ما يتحل ما يتحل ما يتحل من المولدة تورد بدل ما يتحل من المولدة تورد بدل ما يتحل ما يتحل

وعلى الرغم من أن ابن سينا تابع أرسطو في هذا التقسيم وفي وظائف القوى إلا أنه نأى عنه بعيداً جداً في النظر إلى واهب الحياة وهو الله ، فالقوة المتولدة

<sup>(</sup>١) ابن سينا : كتاب النفس ص ٥٣ - ٥٤ وايضا عيون الحكمة لابن سينا ( ضمن تسع رسائل )

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : النجاة ص ٢٥ مطبعة هندية ١٣٢٦ هـ- ١٩٠٨ م، وعيون الحكمة ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : مبحث عن القوى النفسانية ص ١٥٧ ، د . عاطف العراقي : مذاهب فملاسفة المشرق ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) كتاب النفس ص ٥٤ - ٥٥ . أحوال النفس ص ١٥٧ تحقيق د . الأهواني .

سنه ۲۲۶ مرسی در در دوری دوری در در این سینا (تحلیل ونقد) سرده فی فلسفة ابن سینا (تحلیل ونقد) سرد

«متسخرة تحت تدبير المنفرد بالجبروت » (١) بينما كان أرسطو يعتقد بالتولد الذاتى في بعض الحيوانات الدنيا ، أى بتولدها اتفاقاً من الطين أومن مواد متعفنة (٢) بقوة المادة .

# ٢- أما النفس الحيوانية:

بما أنها «كمال أول لجسم طبيعي آلى من جهة ما يدرك الجزئيات بالإرادة»(٣) فلها قوتان : محركة ومدركة ، وكل واحدة منهما تنقسم قسمين :

أُولاً : القوة المحركة : وتنقسم إلى : محركة باعثة ، ومحركة فاعلة .

أ- المحركة الباعثة: هي القسوة النزوعية والشوقية ، وهي القسوة التي إذا ارتسمت في التخيل صورة مطلوبة أو مهروب عنها ، دفعت تلك القوة على الحركة . وهذه القوة إما شهوانية تطلب لذة ضرورية أو تجدب نافعاً ، وإما غضبية تبعث على حركة تدفع شيئاً متخيلاً ضاراً و فاسداً طلباً للغلبة .

ب - المحركة الفاعلة : هي قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات ، فتشدها ، فتجدب الأوتار والرباطات إلى جهة المبدأ . أو ترخيها و تمدها طولاً فتسمير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ (أ) أي أنها القوة التي تنبعث في العضلات والأعصاب فينتج عنها حركة إلى حيث يريد صاحب النفس إما إلى الإقبال أو إلى الإحجام .

والقوة المحسركة في الحيسوان غير الناطق هي الغساية . . . وأما النوع الناطق فعلى العكس ، فسما وضعت فيسه القوة المحركة إلا ليستهيأ له بهسا صلاح النفس الناطقة العاقلة الدراكة لا بالعكس .

# ثانياً: القوة المدركة: وهي:

إما قوة تدرك من خارج ، أو قوة تدرك من داخل .

<sup>(</sup>١) كتاب النفس ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) تكوين الحيوان م ٣ ف ١١ ص ٦٧٢ عن : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٥٧

<sup>(</sup>٣) ابن سينا: أحوال النفس ص ٥٧

<sup>(</sup>٤) ابن سينا : النجاة ص ٢٥٩ . عيون الحكمة ( ضمن تسع رسائل . . . ) ص ٢٥ ( وضع الدكتور عاطف العراقي قوى النفس في جداول بيانية مستوعبة . انظر : مذاهب فلاسفة المشترق ص ٢٠٧ ، ٢١٥) .

أ- المدركة من خارج: وتشمل الحواس الخمس أى أن الإدراك من الخارج يتم عن طريق الحواس الخسمس الظاهرة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس، وعمل هذه الحواس هو إدراك المحسوسات الظاهرة في الخارج.

# البصر أو القوة الباصرة:

خالف ابن سينا أفسلاطون فى قوله: إن القوة الباصرة إنما تدرك بشعاع يبرز عن العين فيلاقى المحسوسات المرثية ، وبطلان هذا الرأى بيّن ، لأن الشعاع لو كان يخرج من البصر ويلاقى المحسوسات لكان البصر لا يحتاج إلى الضوء، بل لكان يدركه فى الظلمة .

واتفق مع أرسطو فى أن الإدراك البصرى انطباع أشباح المحسوسات المرئية فى الرطوبة الجليدية من العين عند توسط الجسم المشف بالفعل عند إشراق الضوء عليه .

يقسول ابن سينا: « وفي العمين رطوبة جليدية تنطبع فيها صور الأشياء انطباعها في المرايا ، وقد ركبت فيها القوة المبصرة فإذا انطبعت فيها أدركتها ، ومدركات البصر في الحقيقة هي الألوان » (١) .

#### السمع:

يدرك ما يتأدى إليه - الأصوات - بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع - جسمين صلبين أملسين - مقاوم له انضغاطاً بعنف يتحدث منه تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراكد في تجويف الصماخ ، ويموجه بشكل نفسه ويماس أمواجه بتلك الحركة ، تلك العصبة فيسمع .

#### الشم:

يستنشق ما يؤدى إليه الهواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار الريح أو المنطبع فيه بالاستحالة من جرم آخر . وعضوها جزآن في مقدمة الدماغ.

#### الذوق:

يدرك الطعوم المتحللة من الأجرام المماسة له ، وعضوها اللسان .

#### اللمس:

يدرك ما يلمسه الجلد (٢) ، وهي قسوة منبشة في جلد الجسم كله ولحسم .

<sup>(</sup>١) ابن سينا: أصوال النفس .... ص ١٦١ -١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن سينا : النجاة ص ۲٦٠ ، مسبحث عن القوى النفسانية ص ١٦٢، عيون الحكمة ص ٢٦ - ٢٦ .

ونستطيع هما أن ندرئ مغزى قسول ابن سينا: « والمدركة من خارج هي الحواس الخمس ، أو الثمانية » حيث إنه يرى أن حاسة اللمس تتضمن قوى أربع متمايزة هي : قوة تميز بين الحار والبارد ، والثانيسة تميز بين اليابس والرطب، والثالثه تميز بين الصلب واللبن ، والرابعة تميز بين الخشن والأملس . (١)

هذه هي قوى النفس الحيوانية التي بها تدرك الخارج . غير أن ابن سبنا ينبه إلى أن من الحيوان ما يكون له الحواس الخمس كلها ، ومنه ما له بعضها دون بعض . فالذوق واللمس ضروريان لكل حيوان . ولكن من الحيوان ما لا يشم، ومنه ما لا يسمع ، ومنه ما لا يسمر (٢) . فضلا عن أن الحواس الظاهرة لا يوجد منها ما يحمع بين إدراك اللون والرائحة واللين .

ب -المدركة من الداخل.

وهي الحواس الباطنة ، وإدراكها ، منه منا يكون إدراكاً يصور البحسوسات ، ومنه ما يكون إدراكاً لمعانيها .

أما إدراك صور المحسوسات - دون المعانى - فيتم عن طريق الحواس الظاهرة بالاشتراك مع الحواس الباطنة .

أو كما يقول ابن سينا مبيمناً الفرق بين إدراك الصورة وإدراك المعنى: إن الصورة هي الشيء « الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً ، لكن الحس الظاهر يدركه أولاً ويؤديه إلى النفس ؟ (٢) .

ويمثل الشيخ الرئيس لذلك بإدرائه « الشاة لصورة الذئب ، أى شكله وهيئته ولونه » بحسها الظاهر ونفسها الباطنة ، أما إدراكها للمعنى ،أى معنى عداوته لهما ومن ثم هروبها منه ، في تم ذلك عن طريق الحس الباطن ، دون الحس الطاهر .

لم يقف ابن سينا عند هذا الحد ، بل واصل بيان كل حياسة من الحيواس الباطنة ووظيفتها .

<sup>(</sup>۱) النجاة ص ۲٦٠ - ۲٦١ .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) النجاة ص ٢٦٤ .

﴿ فِي فِلْسِفَةُ ابِن سِينَا (تَحَلَيلُ ونقد) ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وَنَقَدُ ﴾ ﴿ ١٢٧ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ ١٢٧ ﴾ ﴿ ا أولى هذه القوى :

الحس المشترك : ويوجد في أول التجويف المقدم من الدماغ - حسبما ذكر ابن سينا - وهو يتقبل بذاته جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه منها .

ولولاه ما حكمنا بحلاوة العسل عند إبصارنا له . . . فلولا أن فينا شيئاً اجتمع فيه صورة الحلو والصفرة ، لما كان لنا أن نحكم أن الحلاوة غيرالصفرة ولا أن نحكم أن هذا الأصفر هو حلو<sup>(1)</sup> . أى أن هنا حاكماً ، اجتمع عنده اللون والحلاوة فقضى عند وجود أحدهما بوجود الآخر .

ثانيها: الخيال والمصورة: وهى قوة مرتبة أيضاً فى آخر التجويف المقدم من الدماغ، ومهمته حفظ الصور التى قبلها الحس المشترك من الحواس الخمس الجزئية، على أن تبقى فيه بعد غيبة المحسوسات، فهو يجرد الصورة ويستحفظها وإن غابت المادة (٢). أى أنه يحتفظ بالصور الصادقة المستفادة من الحس.

وعلى ذلك فالحس المشترك يقسبل أو يتلقى من الحواس ويربط بين ما يتلقى ، بينما المصورة تحفظ وتستبقى ما تلقاه الحس المشترك .

ثالثها: قوة يسميها ابن سينا بحسب نسبتها ، فهى بالقياس إلى النفس الحيوانية « متخيلة » أى إذا استعملها الوهم . وهى بالقياس إلى النفس الإنسانية «مفكرة» أى إذا استعملها العقل فهى مفكرة . وهى مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ ، ومهمتها تركيب بعض ما فى الخيال مع بعض ، وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار (٢) أى أنها تقوم بعملية تحليلية تركيبية .

رابعها: الوهمية: وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ. ومهمتها إدراك المعانى غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية، أي أنها تدرك ما لايدركه الحس . مثل القوة الموجودة في الشاة والتي بها تدرك أن الذئب مهروب منه (1) والولد حبيب ولي .

<sup>(</sup>١) ابن سينا : عيون الحكمة ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن مسينا : رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتها ( ضسمن تسع رسائل ) ص ٦٢ ، النجاة ص ٣٦) . ٢٦٦ ، مبحث عن القوى النفسانية ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) النجاة ص ٢٦٦ ، عيون الحكمة ص ٢٨ ، ٢٩ .

خامساً: الحافظة الذاكرة: وعضو هذه القوة موخر الدماغ ومهمتها حفظ أو اختزان ما يدركه الوهم من المعانى غير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية. وبمعنى آخر فإنها خزانة للوهم ، ومهمتها بالنسبة إلى الوهم ، كمهمة الخيال إلى الحس المشترك (۱) وإذا علمنا أن عمل هذه القوى بصورة طيبة متوقف على سلامة التجاويف التى توجد فيها ، فبحسب ما ينال التجاويف من الآفات ينال أفاعيل هذه القوى . إذا علمنا هذا ، علمنا الحكمة من تحديد ابن سينا لإماكن هذه القوى للعناية بها . غير أن قول ابن سينا بوجود هذه القوى وما يصدر عنها من أفعال نفسانية ، وتحديد مراكز لها فى الدماغ ، نقول هذا كله أعرض عنه علم النفس الحديث(۲).

# ٣- النفس الإنسانية: قواها ومراتب إدراكها:

القوى التى تكلمنا عنها ونحن بصدد النفس النباتية ، والنفس الحيوانية ، هى بتمامها قوى للنفس الإنسانية ، ولكن النفس الإنسانية تمتاز عن سابقتيها فما هى القوى المميزة لها والمتوفرة لديها دون النباتية والحيوانية ؟

« النفس الإنسانية : كمال أول لجسم طبيعي آلى من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية . » (٣) وهي عند ابن سينا تنقسم إلى قوتين : قوة عاملة ، وقوة عالمة . وكل واحدة منهما تسمى عقلاً باشتراك الاسم ، وعلى ذلك تكون الأولى عقلاً عملياً ، والثانية عقلاً علمياً أو نظرياً .

# أولاً: العقل العملى أو القوة العاملة

العقل العملى ، هو « قـوة للنفس ، هى مبدأ لتحريك القوة الشـوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجل غاية مظنونة » (١) وهى القوة المعدة « نحو العمل ، ووجهها إلى البدن وبها يميز بين مـا ينبغى أن يفعل ، وما يحسن ، وما يقبح فى

<sup>(</sup>١) النجاة : ص ٢٦٦ ، عيون الحكمة ص ٢٨ ، ٢٩

<sup>(</sup>٢) د . الأهواني . مقدمة أحوال النفس لابن سينا ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : أحوال النفس ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن سينا : رسالة الحدود ( حد العقل ) ص ٨

هذه القوة إذن مبدأ يحرك البدن الإنسانى نحو الأفعال الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى آراء إصلاحية تخصها . ولهذه الأفعال الجزئية تتصل بما يجب وما لا بحسب الاختيار .

ولكن للقوة العملية اعتبارات شلاثة : الأول : بالقياس إلى القوة الحميوانية النزوعية ، والثانى بالقياس إلى القوة الحميوانية المتخيلة والمتموهمة ، والثالث : بالقياس إلى نفسها .

ويحسن بنا الإشارة إلى تصور ابن سينا لهذه الاعتبارات الثلاثة :

الاعتبار الأول: وهو ما يتسصل بالقوة الحيوانية النزوعية وهى أمور تتعلق بفعل الإنسان وانفعاله أو ردات أفعاله كالاستعداد للضحك، والبكاء، والخجل والحياء والرحمة والأنفة وما أشبه ذلك (٢).

الاعتبار الثانى: وهو ما يتصل بالقوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة، أى دور هذه القوة وفيما تستعملها النفس. وينحصر فى استنساط التدابير والأمور الكائنة والفاسدة واستنباط السمناعات العلمية والتصرف فيها. كالملاحه والفلاحة والصياغة والتجارة، وهى صناعات - كما هو واضح - إنسانية. (٢)

الاعتبار الثالث: وهو نسبة القوة العاملة إلى ذاتها. ويقبصد به صلتها بالعقل النظرى والتأثير عليه فتولد الآراء والمعايير الاخلاقية - الذائعة والمشهورة بين الناس - نحو: أن الكذب قبيح مذموم، وأن الصدق ممدوح، وأن الظلم قبيح مذموم، وأن العدل ممدوح...

تلك نظرة ابن سينا للاعتبارات الثلاثة التى للقوة العاملة ، على أنه يرى أن الغلبة والسيطرة على القوى البدنية ينبغى أن تكون لهذه القوة ، أى للاعتبار الذى للقوة المعاملة بالنسبة إلى نفسها ، لأن البدن لو ترك وشأنه - أى دون تسلطها - فسوف يأتى بما نسميه الاخلاق الرذيلة .

أما إذا أصبحت فاعلة غيسر منفعلة ، وغير منقادة بل حماكمة ، ولسها

<sup>(</sup>١) ابن سينا : عيون الحكمة ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن سينا . عيون الحكمة ص ٣١ النجاة ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الشجاء من ٢٦٧ . وعيون الحكمة نفس الصفحة .

ينتهى الشيخ الرئيس من هذا كله إلى القول: بأن الأخلاق – عند التحقيق – لهذه القوة الأخيرة ، لأن النفس الإنسانية لها نسبة وقياس إلى جنبتين: جنبة هى تحتها وجنبة هى فوقها ، ولها بحسب كل جنبة قوة بها تنظم العلاقة بينها وبين تلك الجنبة . والقوة العاملة لها بالقياس إلى الجنبة التى دونها وهو البدن وسياسته (۱) ، أى أن البدن مجرد أداة تنفعل بالقوى النفسانية ، فما عليه إلا أن يستجيب للنفس عندما تحركه ، فالحواس الظاهرة منها والباطنة ليست إلا مظاهر لعمل النفس .

# ثانيا: القوة النظرية أو العقل النظرى:

يعرفها فيلسوفنا بأنها « قوة معدة نحو النظر والفعل الخاص بالنفس ووجهها إلى فوق وبها ينال الفيض الإلهى » (٢) وتتقبل هذه القوة ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي بالكلية (٣) .

وفى النجاة اليوضح أمر هذه القوة ويبين وظيفتها: فهى من شأنها أن تدرك الصورة الكلية المجردة من المادة إن كانت كذلك ، وإن لم تكن مجردة فإن تلك القوة تجردها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء (٤) فوظيفتها إذن إدراك الصور الكلية المجردة أو تجريدها .

ويرى ابن سينا أن للقوة النظرية بالنسبة لقبولها الصور الكلية المجردة نسبا، فلها قبول تلك الصور بالقوة أو بالفعل .

#### ١ - أما القبول بالقوة ، فيقال على ثلاثة معان :

# أ- القوة الهيو لانية المطلقة:

وهى عبارة عن قوة الاستعداد المطلق الذى لا يكون خرج منه إلى الفعل شيء، ولا حصل أيضا مــا به يخرج إلى الفعل (٥) . أى هى حالة عدم حــصول الشيء

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : عيون الحكمة ص ٣٢ ، ٣٤ . (٣) ابن سينا · رسالة الحدود ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن سينا النجاة ص ٢٦٩ . (٥) النجاة ص ٢٦٩ .

بالفعل : مع عدم حصول مــا به يحدث . ويمثل ابن سينا لذلك بقوة الطفل على الكتابة رغم أنه لم يتعلم الكتابة بعد .

وفي هذه الحالة تكون القوة النظرية مسجرد استعداد ما نحو تصور النفس للمعقولات ، وعندها تسمى « العقل الهيولاني » أو العقل بالقوة ، وهو موجود لدى كل شخص من النوع الإنساني . وسميت عقلاً هيولانياً تشبيها بالهيولي الأولى التي ليست هي بذاتها بذات صورة من الصور ، وهي موضوعة لكل صورة . (١)

# ب- القوة الممكنة: أو العقل بالملكة

لا هو استكمال هذه القوة حتى تصير قوة قريبة من الفعل بحصول الذى سماه أرسطو في كتاب البرهان عقلاً الالله أى حصول اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية للنفس بالفطرة والطبع لا عن قياس ولا عن فكر .

العقل الهيولاني لم يدرك شيئا من المعقولات بل هو استعداد فقط فإذا حصلت فيه المعقولات الأولى، أو المقدمات التي يقع بها التسعديق لا بالاكتساب، ودون ارتياب في صدقها - مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية - فإنه في تلك الحالة يسمى «عقلاً ماللكة» (٣)

# جـ-كمال القوة أو العقل بالفعل:

« هو استكمال النفس في صورة ما ، أو صورة معـقولة حتى متى شاء عقلها وأحصرها بالفعل » (١) .

تطلق هذه القوة على الاستعداد إذا تم بالالة ، وتم معها أيضا كمال الاستعداد ، بحيث يستطيع من ملك هذا أن يعقل متى شاء، بلا حاجة إلى الاكتساب ، ويكفيه فقط القصد (٥) .

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٢٧٠ وعيون الحكمة ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أى استكمال قوة العقل الهيولاني والمستعدة لقبول ماهيات الأشياء المجردة عن المادة (انظر: رسالة الحدود ص ٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن سينا : السابق ص ٢٧٠ - ٢٧١ ، وعيون الحكمة ص ٣٤ ،

<sup>(</sup>٤) ابن سينا : رسالة في حد العقل ص ٨٠ . (٥) ابن سينا : النجاة ص ٢٦٩ - ٢٧٠ .

ومثى الها قـوة الكاتب المستكمل لصناعـة الكتابة وإن كـان لا يكتب عندئذ ، بمعنى أنه لا يمارس الكتابة، رغم أنه استكمل الاستعداد لهذه الصنعة وآلاتها .

عندئذ تكون القوة النظرية قد حصلت صورة المعقولات الشانية ، ولكنها لا تطالعها ، ولا ترجع إليها بالفعل ، بل تكون كأنها مخزونة عندها ، تطالعها بالفعل متى شاءت ، فتعقلها ، وتعقل أنها تعقلها ، حينئذ تسمى «العقل بالفعل» لأنه يعقل متى شاء بلا تكلف اكتساب . ويمكن تسميته عقلاً بالقوة بالنظر إلى ما بعده ، أى بالنظر إلى العقل المستفاد (۱) .

### ٢- القبول بالفعل: العقل المستفاد:

« هو ماهية مجردة عن المادة مرتسخة في النفس على سبيل أصول من خارج» (۲)

وفيه تكون صور المعقولات المجردة متحققة بالفعل ، بل بالفعل المطلق ، أى لا تشوبها شائبة القوة فهو يطالعها بالفعل ، ويعقلها بالفعل ، ويعقل أنه يعقلها بالفعل . لذلك سميت القوة النظرية عقلاً مستفاداً (٣) .

وضح مما سبق أن العقول يؤثر بعضها في البعض الآخر ، ما هو أعلى فيما هو أدني، وما هو بالفعل فيما هو بالقوة . يقول ابن سينا: « إن العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائما بالفعل ، وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال انطبع منه بالسفعل فسيه نوع من الصور تكون مستفادة من الخارج» (٤) وهكذا إلى العقل المستفاد – العقل المطلق – الذي يهب الصور للعقول الإنسانية كلها . وهنا نلمح أثر أرسطو الذي قال من قبل : إن التصبير من القوة إلى الفعل يستلزم موجودا هو بالفعل من قبل .

#### الخلاصة:

يفهم مما سبق أن النفس في الأجـسام العضوية درجات بعضها فوق بعض، والراقي منها ما كان أكثر تحقيقاً للصورة .

فالنبات يتغدى وينسل أو يتناسل ، ويليه في الرقى الحيـوان ، وهو يشارك

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٢٧١ . (٢) ابن سينا : رسالة في الحدود ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) النجاة ص ٢٧١ .

النبات في التغذى والنسل ويزيد في الحس ، فسالإدراك بالحواس خاصة من خصائص الحيوان لا النبات ، ويتبع وجود الحس الشعور باللذة والألم ، لأن اللذة حس سار ، والألم عكسه ، وتبع هذا وجود الدافع للبحث عن اللذيذ وتجنب الألم ، وهذا لا يكون إلا بالقدرة على الحركة ، ولهذا كان الحيوان قادراً على التنقل بخلاف النبات .

ويلى الحيوان فى الرقى الإنسان ، وله ما للحيوان والنبات من تغذ ونسل وحس ، ويزيد عليها العقل ، وهو المميز له عن النبات والحيوان ، بل هو أهم وظيفة له ، وعلى هذا فالنفس الإنسانية أعلى أنواع النفوس . وتتميز عن الجميع بالقوة العاقلة . وهذه القوة تمكن الإنسان من تصور المعقولات .

وهذا التصور أو تلك المعرفة تحصل بضربين: أحدهما: ما يحدث من غير تعلم ولا استفادة من الحواس ، كالمعقولات البديهية ، مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء ، وأن النقيضين لا يجتمعان في شيء واحد معاً .

الثانى: ما يحصل باكتساب قياسى ، واستنباط برهانى ، كتصور الحقائق المنطقية مثل: الأجناس والأنواع والفيصول والخيواص . . . وكتصور الأمور الالهية مثل معرفة مبادئ الوجود المطلق من حيث هو موجود . .

وهذه القوة التى تتصور هذه المعانى قد تستفيد من الحس صوراً عقلية بجبلة غريزيسة لها ، فهى تسعرض على ذاتها الصور التى فى القوة المتصورة والقوة الحافظة باستخدام المتخيلة والوهمية ، ثم تنظر فيها فتجدها قد اشتركت فى صور وافترقت فى صور ، وتجد بعض ما فيها من الصور ذاتية وبعضها عرضية.

وكما أن القوى الحسية إنما تدرك بتشبه من المعقول، وهذا التشبه تجريد الصورة من المادة والالتصاق بها -إلا أنها- أى القوة الحساسة لا تحصل الصورة الحسية بإزادة حركة وفعل منها ، بل بإعانة وسائط توصل الصورة إليها .

أما القوة العاقلة فشأنها غير القوى الحسية ، لأنها بذاتها قد تعقل ذاتها بتجريد الصورة عن المادة بإرادتها ثم تلتصق بها، فلهذا قيل : القوة الحاسة منفعلة في تصورها ضرب من الانفعال ، والقوة العاقلة فاعلة ، وقيل أيضا : إن القوة الحاسة لا غنى لها عن الآلات ولا فعل لها بالذات ، أما العاقلة فلا تفعل بآلة وفعلها بالذات .

وقد تكون القوة النطقية في بعض الناس من اليقظة والاتصال بالعقل الكلى ما يمكنها - عند التعرف - من الاستغناء عن القياس والروية ، بل يكفيها مؤنتها الإلهام والوحى ، وتلك أعلى درجات الاستعداد ، ويجب أن تسمى عقلاً قدسياً ، ولن يحظى بهذه الرتبة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام (۱) . ولا يفوت الشيخ الرئيس التنبيه مراراً على أن هذا التقسيم للنفس لا يعنى ، أنها مجزأة ، منقسمة (۱) فالنفس شيء واحد لا يتجزأ ، وما هذه الأعمال ، المتعددة الا مظاهر مختلفة لشيء واحد هو النفس.

هكذا يصور ابن سينا مذهبه في النفس: حدوثها ، قواها ، أفعالها ، علاقتها بالبدن ، خلودها ، وهو في هذا كله جامع لفلسفة سابقيه ، وموفق بينها وبين ما جاءت به الشرائع السماوية ، وهو وإن نجح هنا فهل نجح فيما أقدم عليه بشأن قضية البعث ؟ لنر تحليل ابن سينا لقضية المعاد ومدى ملاءمة موقفه للنصوص الدينية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن سينا : أحوال النفس ص ١٦٨ – ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) تساءل أرسطو من قبل : « هل تشترك النفس بكليتها عند قيامها بوظائفها المختلفة ؟ ام تنقسم إلى أجزاء يختص كل منها بنشاط معين » ؟ رفض أرسطو إمكانية قسمة النفس إلى أجزاء فعارض بذلك نظرية أفلاطون في أنها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء ( د . أميرة مطر : الفلسفة عند اليونان ص بذلك نظرية المعربية بمسصر ١٩٨١ م ) ولكن يبدو أن أرسطو أخطأ في هذا الفهم ؛ لأن أفلاطون تكلم عن ثلاث قوى للنفس هي : القوة الغغبية ، والقوة الشهوائية ، والقوة العاقلة .



- يهميد :
- صورتا الهماد عند ابن سينا .
  - الهماد الجسماني
  - المعاد الروحاني.
    - -- تعليق ونقد.

\* \* \*

أشرنا من قبل إلى الآراء المتحاورة حول المعاد ، والاستقراء التاريخي حددها في خمسة آراء :

الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط، وذلك بناء على إنكار أصحاب هذا الرأى النفس الناطقة.

الثانى : القسول بالمعاد الروحانى فسقط . وهو قول الفسلاسسفة الإلهسيين ، فالإنسان عندهم بالحقيقة هو النفس المجردة .

الثالث: القول بالمعاد الجسماني والروحاني معاً ، وهو قول سائر المسلمين . فالإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة ، والبدن آلة لها. . وفي النشأة الثانية يرد الله النفس إلى بدنها بعينه .

الرابع: عدم ثبوت أى من المعادين. وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين. الخامس: وينسب هذا الرأى إلى جالينوس ، الذى توقف فى هذه الأقسام ، فلم يتبين عنده: هل النفس هى المزاج ، فينعدم عند الموت ، فيستحيل إعادتها؟ أو هى جوهر باق بعد فساد البنية ، فيمكن المعاد حيننذ ؟ (١)

والقسول الرابع والخامس يلتقسان في نهاية واجندة مفادها أنه لا إعادة، بالتصريح أو بالتوقف ، وبقى الرأى الثانى والشالث ، والثانى اشتهر على لسان الفلاسفة ، غير أن الحق يقتضى الإشارة إلى أن الكندى ذهب إلى أن النفس جوهر وأنها باقية بعد انحلال البدن ، وأن حشر الأجساد وصور الحساب والجنة والنار ، لا يستحيل أن تكون كما في ظاهر النص ، تزعلل ذلك بأن الذي أوجد الأجساد من لاشيء ، لا يمتنع عليه جمع أجزائها بعد أن تبددت ، ومن هنا اقترب الكندى - قليلا - من أنصار الرأى الثالث وهم المتدينون ، لكن ابن سينا له نظرة أخرى غير الكندى والمسلمين .

<sup>(</sup>۱) الإيجى: شرح المواقف حد ۱ ص ۲۹۷، د. عاطف العراقي · مذاهب فلاسفة المشرق ص ۲۷۹، منهج ابن القيم في أصول الدين ص ۱۱۵ للمؤلف

# صورتا المعاد عند ابن سينا:

حاول ابن سينا معالجة موضوع المعاد بعناية فائقة ليرضى الفلسفة معشوقه الأول ، ولا يصطدم بمقررات الدين في هذا الشان ، فذهب مقرراً صورتين للمعاد ،الأولى للبدن وهي الصورة التي جاءت بها الشريعة عن طريق النبوة، والثانية للروح ، وقد أثبتها عنده العقل والبرهان .

يقول ابن سينا: « يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق الشريعة ، وتصديق خبر النبوة ، وهو الذى للبدن عند البعث ، وخيرات البدن وشره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا بها نبينا المصطفى صلى السله عليه وسلم حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن .

ومنه ما هـو مدرك بالعقل والـقياس البـرهانى، وقد صـدقته الـنبوة ، وهو السعـادة والشقاوة الثـابتـان بالمقاييس ، اللتان للأنفـس، وإن كانت الأوهام منا تقصر عن تصورها الآن لما نوضح من العلل » (١) .

وبهذا يكون ابن سينا قد وافق الكندى والفارابى فى أن النفس جوهر روحانى وأنها باقية خالدة بعد فناء البدن وانحلاله ، أما قضية حشر الأجساد فقد عزلها عن الفلسفة ، راعماً أن الفلسفة تعنى بالكليات لا بالجزئيات والنفس من . الكليات ، لكن الجسد من الجزئيات .

ولكننا إذا قلنا – مع ابن سينا – إن الروح كلية فهذا يعنى أنها واحده فى كل إنسان ، فكيف نميز بين روح فرد وآخر ، وإن قلنا إنها فردية فشأنها شأن البدن.

## المعاد الجسماني:

أقول: يفهم من كلام ابن سينا في « النجاة» و« الإشارات » هذا ، غير أنه في رسالته « أضحوية في أمر المعاد » كان صريحاً وواضحاً في إنكار بعث الأجساد، حيث يقول: « إنه لا يخلو: إما أن تكون النفوس تعود إلى المادة التي فارقتها ، أو إلى مادة أخرى، وقيل من حكاية مذهب المخاطبين بهذه الفصول: إنهم يرون عودها إلى تلك المادة بعينها ، فحيننذ لا يخلو:

<sup>(</sup>١) ابن سينا: النجاة ص ٤٧٧ .

إما أن تكون تلك المادة هي التي كانت حاضرة عند الموت ، أو جميع المادة التي قارنته جميع أيام العمر . فعلى الأول : أي إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط ، وجب أن يبعث المجذوع ، والمقطوع يده في سبيل الله ، على صورته تلك ، وهذا قبيح عندهم .

وإن بعث جميع أجزائه ، التي كانت أجزاء له مدة عمره ، وجب من ذلك أن يكون جسد واحد بعينه يبعث ، يدا ، ورأساً وكبدا ، وقلبا ، وذلك لا يصح ، لأن الشابت أن الأجزاء العضوية دائماً ينتقل بعضها إلى بعض في الاغتذاء ، ويغتذى بعضها من فضل غذاء بعض .

ووجب أن يكون الإنسان المغتذى من الإنسان فى البلاد التى يحكى أن غذاء الناس فيها الناس – إذا نشأ من الغذاء الإنسانى ، أن لا يبعث ، لأن جوهره من أجزاء جوهر غيره .

وتلك الأجـزاء تبعث في غـيره ، أو يبـعث هو وتضيع أجـزاء غيـره ، فلا يبعث.

فإن أجبت بأن المعاد ، إنما هو بالأجزاء الأصلية ، وهى الباقية من أول العمر إلى آخره ، لاجميع الأجزاء على الإطلاق ، وهذا الجزء فضلة في الإنسان ، إن أكله فلا يجب إعادة فواضل المكلف ، ثم إن كان من الأجزاء الأصلية للمأكول أعيد فيه وإلا فلا .

وإن قالوا: إن المبعوث من أجزائه أجزاؤه التى تصلح بها حياته ، فلا خلاص فيه ، لانها قد تربت وتساوت فى أن يكون بعضها مقوماً للحياة وبعضها نافعاً غير مقوم وصار البعث عن ذلك التراب وعن تراب غيره سواء لا فرق فيه فقد رفعوا حكم العدل الذى يراعونه فى بعث أعضاء البدن ، إلا أن يجعلوا للأجزاء المخصوصة بالبعث خصوصية معنى زائد عليها ، وهو أنها فى حال الحياة الأولى كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة ، فيكون القول بذلك هو تحكم لا فائدة فيه ولا جدوى ، بوجه من الوجوه . أعنى تخصيص بعض أجزاء الأعضاء المتشابهة بالبعث دون بعض، هو القول بتصيير عدم معنى كان سبباً فى استحقاق شىء لمعنى دون غيره ، وحال العدم الكائن والممكن الكون، الغير الكائن فى المادة القابلة لها واحدة .

وأنت إذا تأملت وتدبرت ، ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة جثث الموتى المتربة ، وقد حرث فيها وزرع ، وكون منها الأغذية ، وتغذى بالأغذية جثث أخرى ، فأنى يمكن بعث مادة ، كانت حاصلة لصور فى إنسانين في وقتين ، لهما جميعاً في وقت واحد بلا قسمة ؟ » (1)

وهكذا ينكر ابن سينا المـعاد الجسمـانى ، لأنه لا يمكن البرهنة عليه عـقلياً ، فيبين «برهانياً أنه لا يمكن أن تعود النفس بعد الموت إلى البدن البتة » . (٢)

وابن سينا بذلك يثير إشكالات غير معقولة ، فالمعاد الجسماني - فيما يرى - يؤدى إلى عدة محالات كبعث المجدوع والمقطوع ، وهذا مستقبح ومستهجن فى العقل . وكذلك فإن المواد المنشئة للأعضاء تنتقل من إنسان إلى آخر بصفة دائمة . وأيضا يستحيل البدن تراباً ويستحيل ماء وبخاراً وهواء ، ينتشر ويمتزج بهواء وبخار المكون امتزاجاً يستحيل معه انتزاعه واستخلاصه ، وهذه أمور لا يقرها العقل عنده .

### المعاد الروحاني:

ويفضل ابن سينا - والفلاسفة - المعاد الروحاني على المعاد الجسماني ، أى أنه يفضل السعادة الروحية لانها أعظم من السعادة البدنية ، وأخذ يدلل على هذه العظمة مفندا قول من يزعم أن السعادة البدنية أعظم وأفضل ، فالنفس الإنسانية (كمالها الخاص بها أن تصير عالماً عقليا مرتسماً فيه صورة الكل ، والنظام المعقول في الكل ، والخير الفائض في الكل ، مبتدأ من مبدأ الكل ، سالكا إلى الجواهر الشريفة ، فالروحانية المطلقة ، ثم الروحانية المتعلقة بالأبدان ثم الأجسام العلوية بهيئاتها وقواها .

ثم تستمر كذلك حتى تستوفى فى نفسها هيئة الوجود كله ، فتنقلب عالماً معقولاً ، موازياً للعالم الموجود كله ، مشاهداً لما هو الحسن المطلق ، والخير المطلق ، ومتحداً به ، ومنتقشاً بمثاله وهيئته ، ومنخرطاً فى سلكه ، وصائراً من جوهره ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا : رسالة أضحوية في أمسر المعاد ص ٥٥ – ٥٧ دار الفكر العربي ١٩٤٩ م ، تهافت الفلاسفة ص ٢١٢ – ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا : السابق ص ٨٩ . (٣) ابن سينا : النجاة ص ٨٩٠ .

هذه صورة واحدة للمعاد ، هي صورة المعاد الروحاني مقتبسة نما قاله الفيلسوف ابن سينا في « النجاة » ونسمعه يقول في « الإشارات » أيضا «والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم مقارنة البدن ، وانفكوا عن الشواغل ، خلصوا إلى عالم القدس والسعادة ، وانتقشوا بالكمال الأعلى، وحصلت لهم اللذة العليا ، وليس هذا الالتذاذ منفرداً من كل وجه ، والنفس في البدن ، بل المنغمسون في تأملات الجبروت والمعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في الأبدان من هذه اللذة حظاً وافراً قد يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شيء . . . »(١)

وإذا « قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوى الأخرى وجد في المرتبة التي بحيث يقبح معها أن يقال: إنه أتم وأفضل منها ، بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه ، فضيلة وتماماً وسائر ما يتم به تلذذ المدركات مما ذكرناه . وأما الدوام: فكيف يقاس الدوام الأبدى بالدوام المتغير الفاسد» . (٢) .

يرى ابن سينا - كما بينًا في غير هذا الموضع - أن السعادة الحقيقية تكمن في تخلص النفس من سجن البدن وانطلاقها إلى الملأ الأعلى حيث السعادة الروحية التي لا تعدلها سعادة ، خالدة فيها خلوداً أبديا حيث لا عسودة إلى سجنها مرة أخرى . ويفهم من هذا أن البعث للروح دون الجسد .

### تعليق ونقد:

واضح أن ابن سينا أسير مبدأ السببية الذى يخفع له الإنسان ، بل الكون كله ، ووجه الخطأ هنا أنه يقيس الغائب على الشاهد ، فكما أن الإنسان خاضع لهذا المبدأ ، فكذلك الإله خاضع له ولا يمكن أن يخرقه وهو خالقه وموجده. أ

ونحن نعلم أن الله تعالى أجاب السائل المنكر للبعث ، حين قال : ﴿وضرب لنا مسئلاً ونسنى خلقه قال : من يحيى العظام وهى رميم ؟ ﴾ أجهابه : ﴿ قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ (٣) ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداً . أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطركم

<sup>(</sup>١) ابن سينا: الإشارات ص ١٩٨ تحقيق د . سليمان دنيا مصر ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>٢) ابن سينا . النجاة ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>۳) يس : ۷۹ .

أول مرة فسينغفون إليك رءوسهم ويقولون: متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً (١) . وقوله جل وعلا ﴿ أيحسب الإنسان ألَّن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ (٢) أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتاً ، فنعيدها خلقاً جديدا ، ذلك حسبان باطل ، فإنا نجمعها . والمعنى : أن الله سبحانه يبعث جميع أجزاء الإنسان ، وإنما خص العظام لانها قالب الحلق . ومعنى (عملى أن نسوى بنانه ) على أن نجمع بعضها إلى بعض ، فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها ، فكيف بكبار الأعضاء ؟! فنبه سبحانه بالبنان ، وهي الأصابع ، على بقية الأعضاء ، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الرقاق (٢) .

أما اختلاط أجزاء الإنسان بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص ، فإن ذلك متحقق في الإنسان ، أما أن ينسحب ذلك على القدرة الإلهية المطلقة فلا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال . فالله سبحانه وتعالى كما أخبرنا أنه يحبى العظام بعدما صارت رميماً ، فإننا نوقن أنه جل وعلا يعلم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية ، يقول تعمالى : ﴿ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ﴾ (٤) وهذا رد على استنكار بعمض البشر للبعث بعد موتهم ومصيرهم ترابا . والمعنى : نعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم ، فلا يضل عنا شيء من ذلك . ومن أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد ذلك . ومن أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى في القبور لا يصعب عليه البعث ولا يستبعد منه (٥) . وقوله تعالى : ﴿ وَلِيسَ الأمر بالنظر مقصودا لذاته وإنما للانتقال من مرتبة النظر بالبسصر وعمل وليس الأمر بالنظر مقصودا لذاته وإنما للانتقال من مرتبة النظر بالبسصر وعمل الحواس إلى مرتبة الاستنتاج بإعمال العسقل ، أي « نظر اعتبار وتفكر ، وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة » (٧) .

الإسراء: ٤٩ - ٥١ .
 القيامة: ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الشوكاني : فتح القدير حـ ٥ ص ٣٣٦ دار إحياء التراث العربي . بيروت ( بدون) .

<sup>(</sup>٤) ق : ٤ . (٥) الشوكاني : السابق ص ٧٧ .

 <sup>(</sup>٦) ق : ٦ .
 (٧) القرطبي : الجامع الأحكام القرآن ص ١١٧٦ ط دار الشعب بمصر (٦)

أما الغزالى فإنه يرى أن أكثر الأمور التى أثارها ابن سينا عن النفس وعن السعادة والشقاوة الأخرويين ليست على مخالفة الشرع ، ولا ينكر أن فى الآخرة أنواعاً من الملذات أعظم من المحسوسات ، ولا ينكر بقاء النفس عند مفارقة البدن ، ولكنه ينكر أن يكون ذلك معروفاً بالعقل وحده ، بل إن الشرع يدل عليه أيضا ، إذ قد ورد بالمعاد . ولا يفهم المعاد إلا ببقاء النفس ، وأنكر الغزالى معرضاً على من يقول بأن معرفة ذلك بمجرد العقل .

لكن المخالف للشرع منها: إنكار حشر الأجساد، وإنكار اللذات الجسمانية في الجنة ، وإنكار الآلام الجسمانية في النار ، وإنكار وجبود الجنة والنار كما وصف في القرآن » (١)

ويتساءل المغزالي عن المانع من تحقيق الجسمع بين السعادتين الروحانية والجسماينة وكذلك الشقاوة، لقوله تعالى: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ (٢) أى لا يعلم جميع ذلك . وقوله تعالى فى الحديث القدسى: «أعددت لعبادى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . فوجود اللذات الروحية لا يدل ولا يتضمن نفى اللذات الحسية ، بل الجمع بين اللذتين اكمل ، وهو ممكن ، فيجب التصديق به على وفق الشرع (٣) .

ومن قبل ذهب الجمويني إلى القول: « إننا لا نقدر الإعمادة مخالفة للنشأة الأولى على الضرورة ولو قدرناها مثلاً لها لقضى العقل بتجويزها ، فإن ما جاز وجوده جاز مثله ، إذ إن من حكم المثلين ، أن يتساويا في الواجب والجائز»(٤).

ونرى مع الفخر الرازى ، أنه « من المتعــذر الجمع بين أن القرآن من عند الله تعالى ، وإنكار المعاد الجسمانى » (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الغزالي: تهافت الفلاسفة ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>Y) السجدة : ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) تهافت الفلاسفة ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) الجويني: الإرشاد ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) الفخر الرازى : الأربعين في أصول الدين ص ٢٨٨ ، ١٩٣٥ م حيدر أباد .



لا شك أن ابن سينا عقلية فلسفية فذة تتسم بالدقة في الشرح والتحليل والنقد، يشهد بذلك خصم له عنيد هو ابن تيمية حيث يقول: « وابن سينا يتكلم في أشياء في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم»(١)

وفى بحثنا هذا كانت لنا وقفات فى كثير من مواضعه ، إما بتحليل المشاكل ثم نقدها وتفنيدها والإشاره إلى بعض وجوه الضعف والقصور، وإما بالمقارنة المدقيقة بين آراء ابن سينا وآراء سابقيه من الفلاسفة اليونانيين أو الإسلاميين وآثرنا أن يكون ذلك فى مناسباته وفى مواضعه لم يكن ابن سينا مقتفياً أثر أرسطو أو أفلاطون حدو القدة بالقذة ، بل دهب أحياناً إلى الأفلاطوبية المحدثة ، وإلى رأيه الخاص - فى كثير من المسائل - الذى يصدر فيه عن نظر دقيق ، فلم يكن تابعاً بالإطلاق ، ولا مجدداً بالإطلاق ، فقد لمسنا عنده جوانب إيجابية ابتكارية لا تنكر .

أما أن يصلح المنهج الفلسمى لتناول العقيدة كما أراد له ابن سينا ، فإن هذا أمر غير صحيح مالمرة فأمر العقيدة أمر سهل وبسيط لو أننا رجعنا إلى الأصل الأول المتمثل في النصوص الدينية نفسها وإلى اللغة والبيان ، ثم الرجوع إلى الأصل الثاني وهو العقل وأحكامه وقوانينه

إن للمنقول معاييره ومواثيقه ، وللمعقول أحكامه وأسه ، ولابد من الحفاظ لكل واحد منهما على هويته ، فلا يمكن قراءة النصوص الدينية إلا بما هو معهود ومألوف في اللغة والشريعة دون صرف الألفاظ عن معانيها إلا بدليل من النص، ومرجع ذلك أن النص الديني له بنيته الخاصة به مما يمنع النظر إليه بمقاييس خارجة عنه وإخضاع خطابه لمقولات الخطاب الفلسفي . وابن سينا لم يراع هذه الضوابط حق رعايتها ، بل إنه فتح الباب للفكر اليوناني ، فضلاً عن الفكر الشيعي الإسماعيلي الباطني .

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ص ١٤١.

لقد بلور أرسطو نظرية في الألوهية أو في المحرك الأول أو في المبدع لهذا الكون فجاءت لا تمت إلى الدين بصلة ، فالمحرك الأول أو واجب الوجود أعطى العالم – القديم – دفعة أو حركة أولى – أزلية – ثم انعزل عنه لا يعلم عنه شيئا. كما أن الوجود ذاته قديم قدم المحرك الأول والتفاضل بينهما في الرتبة لا في الزمان ا

هذه التصورات العقلية قاصرة عن إدراك الحقائق المغيبة ، ومع هذا ذهب الفارابي إلى القول بعصمتها ، فلولا « ما أنقذ الله به أهل العقول والأذهان بهذيبن الحكيمين أفلاطون وأرسطو ومن سلك سبيلهما . . . لكان الناس في حيرة ولبس » (١)!

ويتضح من تصور ابن سينا لواجب الوجود أنه يجعله ذاتا مسجردة من كل صفة تجعل له حقيقة ووجودا خارجاً ، ولا شك أن هذا التصور يضاد ما جاء فى القرآن الكريم ، فالله تعالى وصف نفسه بصفات تجعله حقيقة مقدرة ، فهو حى، قيوم خالق ، رازق ، محيى مميت ، سميع بصير . . . أى أن وجوده ليس مجرد فكرة ذهنية مجردة لا مدلول لها خارج التصور الذهنى .

ودليل الإمكان والوجوب الذى استند إليه - والفارابي من قبل - صحيح ، لأنه يدل على أن هناك وجوداً واجباً في العقل ، أما إثبات هذا الوجود وتعينه في خارج الذهن فهذا ما لم ينتجه دليل ابن سينا .

أما علم الله تعالى فقد جاء موقف ابن سينا منه مضطرباً ، فهو من ناحية يريد إرضاء أرسطو لقوله بعلم الله بالكليات دون الجزئيات وفي نفس الوقت لا يريد إغضاب عقيدته الدينية التي تقرر أن الله ﴿ لا يعزب عنه مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ (٢) .

ويؤخذ على ابن سينا رأيه فى أزلية المادة التى صنع منها الكون ، فلقد عجز عن إقامة الدليل العقلى على وجودها فى الأزل بذاتها ، كما أن افتراضه لتلك المادة الأزلية يعنى أنه لا أثر لله تعالى فى إيجادها من عدم وخلفها بعد أن لم تكن .

<sup>(</sup>١) الفارابي: الجمع بين رأيي الحكيمين ص ٢٩ - ٣٠ ط السعادة ١٩٠٧ م.

٣ من الآية ٣ .

وقد يكون ابن سينا قد تأشر بأرسطو ولئن كان الأخير قد أخطأ في القول بأزلية الزمان والحركة (١) ، فيما كان لابن سينا أن يستنتج من هذا ، القول باستحالة الحلق بمعنى الايجاد من عدم . ولا يجديه نفعاً هنا تفريقه بين التقدم بالرتبة والمنزلة والتقدم بالزمان . العالم قديم في نظر ابن سينا وهو في هذا الموقف خاضع لمقومات الفكر اليوناني التي تهسضت على قاعدتين أساسيتين : أولاهما : أن الشيء لا يصدر ولا يكون عن عدم مطلق ، وأخراهما : قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .

واذا كان ابن سينا قد خضع لهذه المقومات وقبلها فيان الكندى تحداها حين اثبت أن الله خلق العالم كله « ضربة واحدة من غير زمان ومن غير مادة ما اثبت والمقصود أن الله ابتدع العالم ابتداعاً في غير زمان من علة فاعلة قادرة ، أو كما يقول الكندى « أظهار الشيء عن ليس » (٢)

ويؤخذ عليه أيضا قوله بنظرية الفيض إذ تعد من الجوانب الضعيفة في فلسفته ومن اكثرها تعرضاً لنقد الناقدين كالغزالي وابن رشد الذي يصفها بأنها خرافات. والنظرية ورثها ابن سينا من الفارابي واخوان الصفا وهي تعود بالأصل إلى أفلوطين ومدرسة الاسكندرية . وقد كشف كثير من علماء المسلمين اضطرابها وبعدها عن مفهوم الاسلام .

أما رأيه في النفس فقد اتضح منهجه العقلى في البرهنة على وجمودها واستقلاليتها ، وأنها روحانية خالدة – وإنه تناقض حين قال بحدوثها وخلودها – فهي ليست مادية كسما يتمصورها الرواقسيون ولا فانية كما يقول صراحة الأبيقوريون وليست صورة مضافة إلى البدن كما ذهب أرسطو .

أما برهانه المسمى بالرجل الطائر فقد اعتسبره ابن رشد محض تخيلات ، لأن الإنية لا تثبت إلا من خلال الغيرية .

تأثر ابن سينا برأى أرسطو فى البعث فنزع منزعه ، ولهذا كان يَرى أن البعث مسرده إلى الروح دون الجسد ، هذا فى الوقت الذى يقر بالنشأة الأولى للبدن والنفس . ومعلوم أن الله « هو يبدىء ويعيد » (٢) وهو القائل مجيباً على سؤال

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) رسائل الكندي الفلسفية ١/ ١٦٥ تحقيق د . ابو ريده دار الفكر العربي ١٩٥٠ م

<sup>(</sup>٣) البروج : ١٣ .

السائل المنكر للبعث « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم»(١).

البعث خارج عن نطاق الحس والعقل البشريين ، وقد تولت الأديان السماوية معالجته بايجاز أو اسهاب حسب مقتضى الحال.

وغالب الظن أن حكم الغزالى بالتكفير إنما انسب على جملة المذاهب الفلسفية التى تصور الله والوجود على النحو الذى عرضنا له . . . وهو أن الله لا يعلم الجزئيات ، والمادة قديمة أزلية ، والأرواح هى مناط البعث دون الأجساد.

ويبدو أن ابن رشد يعتذر عن الذين قالوا بالبعث الروحانى دون الجسمانى - مع أنه قال به - فيقول: « عسى الله يقبل العذر فى ذلك ، ويقبل العثرة بمنه وكرمه ، وجوده وفيضله ولا رب غيره » (٢) . والحقيقية أننا فى أمر ابن سينا - والفارابى - نستفيد من جوانب الطبيب والباحث التجريبى فهذه الكتابات موضع تقدير . أما كتابته عن الفلسفة فهذه هى موضع النظر والنقد والمراجعه لأنها تتصل بالعقائد والمفاهيهم الاسلامية القائمة على التوحيد الخالص .

وإلى هنا ينتهى بنا المطاف فى هذا البحث الذى خضته بأمانة علمية مقدراً جهد ابن سينا كفيلسوف حر ، وناقداً له من منظور شسرعى أولا ، ومنهجى ثانياً، وراداً لقوله – أحيانا – فيما ذكر خاصة وأن بعض المسائل التى طرحها لا تدخل ضمن مجال العقل وإمكاناته.

والله تعالى أسال ان يحفظ عقولنا وقلوبنا ويبصرنا لكلمة الحق ما حبينا ؛ إنه نعم المولى ونعمه النصير .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) پس ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: تهافت التهافت ص ٢٣٩.

## المراجع

- أولاً القرآن الكريم.
- ثانياً كتب التفسير
- ١- الكشاف للزمخشري .
- ٧- الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ط الشعب بمصر .
- ٣- فتح القدير للشوكاني . دار احياء التراث العربي بيروت .
  - ثالثاً مؤلفات ابن سينا:
- ۱۰ كتساب الاشارات والتنبيهات طبعه ليدن ۱۸۹۰ م، طبعة دار المعارف
   بمصر ۱۹۵۸ م تحقيق د / سليمان دنيا .
  - ٢- كتاب النجأة مطبعة السعادة بمصر ١٣٣١ هـ .
  - ٣- كتاب النفس (ضمن كتاب الشفاء) تحقيق فضل الرحمن ١٩٥٩ م.
- ٤- تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات مطبعة هندية ١٣٢٦ هـ /
   ١٩٠٨ .
- ٥- رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها تحقيق وتقديم د أحمد فؤاد
   الأههاني ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م .
  - ٦- مبحث عن القوى النفسانية تحقيق د , الأهواني .
- ٧- رسالة أضموية في أمر المعاد ، تحقيق د سليمان دنيا ، دار الفكر العربي ١٩٤٩ م .

## رابعاً: مراجع عربية:

- ٨- ابراهيم مدكور : في الفلسفة الاسلامية . منهج وتطبيقه ط القاهرة .
- ٩- ابن تيمية : ورد تـعارض العقل والنقل تحقيق د . محـمد رشاد سالم .
   مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ۱- منهاح السنة النبوية تحقيق د محمد رشاد سالم ۱٤٠٦ هــ- ١٩٨٦.

- ۱۱- ابن رشد: تهافت الفلاسفة تحقیق د . محمد العرینی دار الفکر اللبنانی ۱۹۹۳ م .
  - الطبعة السادسة . طبعة دار المعارف بمصر تحقيق د . سليمان دنيا .
  - ١٢ : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال . طـ الجزائر .
    - ١٣- الكشف عن مناهج الأدلة . تحقيق د . محمود قاسم ١٩٦٤ م .
- ۱۶ -تلخیص منطق أرسطو . تحـقیق د , جیرار تهـامی . دار الفکر العربی بیروت ۱۹۹۲ .
  - ١٥- ابن القيم: مدارج السالكين . دار الكتاب العربي بيروت ١٣٩٢هـ
- ۱٦ احمد أمين ، د . زكى نجيب مـحمود : قـصة الفلسـفة اليونــابـه لحنة التأليف والترجمة طــ ٧ .
- ۱۷ أرسطو : كتاب النفس ، ترجمة د . احمد فؤاد الأهوائي طه الحلبي ۱۹۶۹ م .
  - ١٨ الايجي : الموافق وشرحه طـ مكتبة المتنبي / القاهرة .
  - ١٩- البغدادي : الفرق بين الفرق . دار الآفاق بيروت ١٩٧٧ .
- · ۲- البيهـقى ، ظهير الدين : تاريخ حكماء الاسلام . مطبوعات المجمع العلمى يدمشق ١٩٤٦ م .
- ۲۱ -جمـيل صليبا : تاريـخ الفلسفة العـربية . دار الكتاب اللـبناني بيروت . ١٩٧٣ م .
- ۲۲- الجوینی : الأرشاد إلى قواطع الأدلة فسى الاعتقاد تحقیق المستشرق الفرنسی لوسیانی باریس ۱۹۸۳ م .
- ۲۳- دی بور: تاریخ الفلسفة فی الاسلام . ترجمة د . محمد عبد الهادی ابو ریده . القاهرة ۱۹۵۶ م .
  - ٢٤- ديورانت : قصة الحضارة نشرة جامعة الدول العربية ,
- ۲۰- الرازی ( فخسر الدین) : لباب الاشارات والتنبیهات تحقیق د . احـمد حجازی السقا ۱۹۸۶ م .

- ٢٦ مصارعة الفلاسفة . تحقيق د . سهير محمد مختار ١٩٧٦ م .
- ۲۷- الرازی ( فخر الدین ) ؛ محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین دار الكتاب العربی بیروت ۱۹۸۶ م
- ٢٨- سانتلانا : الوجود الالهي . مكتبة الخافقين ط. . الأولى ١٤٠١ هـ .
- ۲۹-الشهــرستانی : الملل والنحل تحقــیق محمد ســید کیلانی دار المعــرفة بیروت ۱۶۰۲ هـــ – ۱۹۸۲ م .
- ٣- عبدالله بن محمد البطليوسى الاندلسى : الحدائس فى المطالب العالية
   فى الفلسفة العويصة . تحقيق د. محمد رضوان الداي . دار الفكر دمشق
   ٨ ١٤ هـ .
  - ٣١- القاضى عبدالجبار: المحيط بالتكليف جمع ابن متويه.
- ٣٢- عبد الرحمن بدوى : أفلوطين عند العرب . دار النهضة العربية القاهرة . ١٩٦٦ .
- ۳۳ الغزالى : تهافت الفلاسفة . تقديم د. جيرار تهامى دار الفكر اللبنانى ١٩٩٣ م.
  - ٣٤- مقاصد الفلاسفة ط صبيح .
  - ٣٥- الاقتصاد في الاعتقاد . الحلبي (بدونه) .
- ۳۱- الفارابی : فـصوص الحکم ( ضـمن مجمـوعة رسائل الـقارابی ) طــ الحانجی ۱۹۰۷ م .
  - ٣٧- الدعاوى القلبية حيدر أباد ١٣٤٦ هـ.
- ٣٨- فؤاد زكريا: التساعية الرابعة لأفلوطين دراسة وترجمة الهيئة المصرية العامة للتأليف القاهرة ١٩٧٠م.
  - ٣٩- فتح الله خليف: فلاسفة الاسلام. دار الجامعات المصرية ١٩٧٩ م.
  - ٠٤- القفطي جمال الدين: تاريخ الحكماء طبعة المثنى بغداد (بدونه).
  - ٤١ الكندى رسائل الكندى الفلسفية. تحقيق د. أبو ريدة القاهرة ١٩٥٢ م.
- ٤٢ محمد البهى : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى . مكتبة وهبه .
   ١٤٠٢ محمد البهى : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى .

- ۱۵۲ « المستخدم المست
  - 27- محمد جلال شرف : الله والعالم والانسان دار المعارف ١٩٧١ م .
- ١٤٠٣ محمد السيد الجليند: ابن تيمية وقضية التأويل. عكاظ للنشر ١٤٠٣
   هــ -١٩٨٣ م.
  - ٤٥- محمد عاطف العراقى: مذاهب فلاسفة المشرق دار المعارف ١٩٩٢م.
- 27 محمد عاطف العراقى : النزعة العقلية فى فلفة ابن رشد دار المعارف عصر ١٩٨٤ م .
- ٤٧- محمد عاطف العراقى: أدلة وجود الله [ ضمن داراسات فلسفية مهداه
   إلى روح عثمان أمين ـ القاهرة ٩٧٩ .
- ٤٨ محمد على ابو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام دار المعسرفة
   الحامعية ١٩٨٤ م .
  - ٤٩ محى هويدى : محاضرات في الفلسفة الاسلاميه . القاهرة ١٩٦٦ ـ
    - ٥ يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ١٣٧٣ ١٩٥٣ .
  - ٥٠ ما يم المدعه الأوسه في العصر الوسيط دار القلم سيروت ١٩٧٩ م .

带 尜 岩

恭 卷

## فهرس الهوضوعات

|                                        | ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | القصل الأول: الله أو واجب الوجود . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| <del>140144</del>                      | أولاً : الواجب والممكن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|                                        | ثانياً : الادلة على وجود واجب الوجود بذاته . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|                                        | ثالثا: صفات واجب الوجود . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | رابعاً: علم واجب الوجود . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|                                        | خامساً: تقويم ونقد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|                                        | القصل الثاني: العالم في الفكر السينوي                                             |
| iteini ah <del>atan muua</del>         |                                                                                   |
| <del>2,2 : : : : </del>                | أولاً: تصور العالم في الفكر اليوناني . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| <del> </del>                           | ثانياً: تصور العالم في الفكر الاسلامي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|                                        | ثالثاً: مشكلة العالم . قدمه وحدوثه عند ابن سينا ــــ                              |
| . <del> </del>                         | - أدلته على قدم العالم .                                                          |
| <del></del>                            | - الدليل الأول : بطلان صدور حادث عن قديم . ـــــ                                  |
|                                        | – الدليل الثانى : القول بقدم الزمان والحركة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <del></del>                            | - الدليل الثالث: دليل الامكان                                                     |
| <del></del>                            | - تعقیب <u>- سی است است است است است است است است است است</u>                       |
| <u></u>                                | رابعاً: نظرية الفيض أو الصدور . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|                                        | خامساً: مشكلة أبدية العالم . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|                                        | - ملاحظات عامة . <u> </u>                                                         |
|                                        |                                                                                   |

| 44    | - تقلیم                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9 2   | - نبذة عن النفسى في الفكر الانساني : عن النفسى في الفكر الانساني                  |
| • •   | - عند قدماء المصريين                                                              |
|       | – عند اليونانينه :   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|       | سقراط – أرسطو – أفلاطون                                                           |
| 97    | أولاً: النفسي عند ابن سينا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|       | - براهين وجو <b>د</b> النفس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 1.7   | - ماهية النفس . ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ                            |
|       | - روحانية النفس                                                                   |
| 111   | ثانياً: أصل النفس ومصيرها                                                         |
| 117   | <ul> <li>النفسى حادثة بحدوث البدن . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|       | - خلود النفس ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 117   | - إنكار التناسخ                                                                   |
| 119   | ثالثا: قوى النفس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ۱۲.   | - نباتية - حيوانية - إنسانية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ١٣٥   | رابعاً: المعاد . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 181   | - تعقیب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 120   |                                                                                   |
| 1 { 9 | ·<br>- فهرس بالمصادر والمراجع                                                     |
|       | - فهرس بالموضوعا <b>ت</b>                                                         |

## دار الدعيوة

للطبع والنشر والتوزيع ٢ ش منشا - محرم بك - الإسكندرية ت: ٤٩٠١٩١٤/٤٩٠١٩١ / فاكس: ٥٩٥٦٦٥٥ مكتب توزيع القاهرة ت: ٣٨٣٢٧٤٧